Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









الأدنب لأنجليزي

الطبعة الأولى ١٩٤٨ ُ وائرة الحفارف الأوبية العالمية

- 7 -

الأدَبُ لِلْمُحليري

ئابنە پۇل دۇ ماين

ملت زم لطبع ولنشر دا را لعِت كرا لعِت ربي d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### واثرة المعارف الأدبية العالمية

ىصدر فى ٢٥ مجلدا

قام بنشرها: دار الفكر العربي باسراف أساتدة الجامسات العسرية ونخةمن كمارالكتاب فيمصروالعالم العربي

تشتمل ﴿ دائرة المعارف الأدبية العالميه ، على :

 الكتب القية مداول تاريخ محتلف الآداب مدعما وحدينها ، غربها وشرقيها

۲ -- سلسلة ينناول كل كتاب من كتبها مدهما من المذاهب الأدبيه
 ( الكلاسيكية ، الروماطيمة ، الرمزية . . . الح ) .

وسيتوح هذا كاه نقاءوس أدبى مرتث على حسب حروف الهجاء بترحم لأدباء العالم قديمهم وحدبثهم ، ويحصى الآثار الأدبيه العالمه الحكبرى ، ويتناول كل مايتصل بدلك من أسهاء الأطال والمواص والبلدان وغير ذلك .

صدر مها:

الأدب المقارق بألمت فال تيحم و عمه ٢٠ ورشا الأدب الانجليزى تأليف بول دو فان و عمه ٢٠ ورشا

ويصــــدر قريبا

الأدب الفرنسى ، الأدب الروسى ، الأدب؛ المربى الأدب الهندى ، الأدبالألمانى ، الأدبالأ. بكى الأدب الصديى ، وعبر ذلك . . .

## المدر ماديم

نس فى نيتنا أن نكتب دستكتاباً جديداً فى ماريخ الآدب الانجيليزى ، للطابة . أضف إلى ذلك أن هناك كتبا ممتازة فى هذا الموضوع ، ككتاب الاستاذين لوجوى وكازام إن ، الذى لا يفوقه كتاب . وإنما نحن نرس إلى غاية أخرى . فقد راعينا مستوى المارى المتوسسط من جهرة الناس الذين يحبون أن يثقفوا أمضهم ، فحاولنا أن نستخرج من الادب الانجليزى ما بق منه حياً بالفصل ، فررنا مرور الكرام على الكتاب الذين لا يعنى أمرهم غير المختصين ، بل أغفانا ذكرهم إغفالا فى بعض الاحيان ، ووقفنا وقفات طو الاعلى العهود الاخيرة والمعاصرة ...

وقد يرى بعضهم أننا ضللنا سواء السبيل، ومهما يكن من أمر، فإن خطأنا ــ إن كان ثمت خطأ ــ قد صدر عن سلامة نية وحسن إيمان . أضف إلى ذلك أننا زيد لهذا الكتاب أن يكون مرشدا لا أكثر . وكل ما نرجوه أن يساهم فى أن يجب إلينا هذا الأدب الذي يشبه أدبنا من كل الوجوه .

# الفصيل لأول

## الأدب الانجليزى قبل تشوسر

### ١ – الليل الانجلوساكسوني

جرت العادة من قديم الزمان أن يبدءوا تأريخ الأدب الانجليزى بأولى قرزمات (١) الغزاة الساكسون. فعملا بهذه القاعدة التقليدية المرعية ، ونزو لاعلى إرادة هذه الاحكام السابقة المحترمة، إنما نتحدث الآن حديثا موجزا عن الادب الانجلوساكسوني.

تسمى بهذا الاسم طائفة من المؤلفات كتبت بلهجات جرمانية مختلفة ، ونبشها الباحثون من زوايا النسيان إبان القرن التاسع عشر . وهي تعنى الباحث اللغوى عناية عظيمة ، إلا أنها لا تعنى مؤرخ الآداب في شيء . وحين ظهر الرعيل الأول من السكتاب الانجليز الحقيقيين في القرن الرابع عشر ، كانت هذه المؤلفات قد مانت ، ولم يكن في وسع أحد أن يفك رموزها لو شاء ذلك . . .

وياليتها تنقل إلينا ذلك الشعر البدائى الخشن . . . شعر

<sup>(</sup>١) عرزم الشاعرشعره: جا. به ردبئا .

الانجليز والجو تلانديين والساكسون الذين استولوا على كل انجلترا (ما عدا المناطق الجبلية فى الغرب والشمال) فى نهاية القرن السابع الن هؤلاء الوننيين الجفاة كانوا قد اعتنقوا النصر انبة أفواجاً فى نهاية القرن السادس . و فأدبهم ، أدب مسبحى ، يحاولون أن بدخاوا المسيحية فى كل شىء ، فالشماسون الذين نقاوا قصض بدخاوا المسيحية فى كل شىء ، فالشماسون الذين نقاوا قصض الاجداد فيها بين القرن السابع والقرن التاسع ، أبدلوا كل ما كان يفالف ديانهم ، فأثقاوا النصوص ، حتى ينصروها ، بما يطاق وما لا يطاق . إن الأدب الانجاو ساكسونى أدب هجين : ولا يرابرة مطاويع . . .

على أننا نستطيع أن تكنشف فى شعر الشعراء الأنجلوساكسونين الذين يسمون بالمنشدين فنونا باقية من الجال. ولاسيا فى وصف البحر. وبينها نرى البحر فى الآداب السلتية طريقاً يؤدى إلى أرض غريبة عجيبة ، نرى البحر عند هؤلاء الآنجاو ساكسونيين قوة هائلة قاتمة ، تكره وتحب فى آن واحد،

ولغة هـذه القصائد لغة جافة صخرية تسود فيها الأحرف الخرساء، تنفجر وتفرقع، ويتطاول بعضها على بعض، وتشدد في بداية الكلمات، فكائن هذه اللغة قد وجدت لتدوسي في أرجاء

ما يأت وأمه عاد من رسام الإساس في منوبه مدا التدوير بالاستألات و الماس في مطردين لا يتألف أعدهما من عدد منان من المفاطع ، ولا يحموما غير تشابه الاصوات .

والشعراء الانجلو ساك.ونيون مواعون جميصا باستبهال الاحاجي التي تتميز بهـا الشموب الطفلة . ويتجلى ذلك في إكنارهم من الدور في الكلام . فكلما كانت العبارة أعقد كانت أَدَفَى إِلَى القبول والرضى . فتراهم لا يقولون ﴿ الْأَرْضِ ﴾ بل « حظيرة الجو» ، فإذا قلت « السيف ، كنت تستعمل كلاما عاميا. أما إذا شنت التعابير النبيلة الراقية فقل « سيد السلاح » ، و « الثروة العالية » و « الحلية اللامعة في المعارك الحامية » . وإذا سمعت أحدهم يقول وسائح الامواج يمخر ، على خشبة البحر ، طريق الحيتان ، فاعلم أن ترجمة ذلك هي : الملاح يعبر على قاربه البحر . والمصيبةأن هذه التمابير المركبة ــ وهيأصيلةعند من ابتدعها ـ لاتلبث أن تصبح كليشيهات. ومما يزيد في غموضها ما يعمدون إليه من تركيز الأساوب حتى يصبح أشمه بأسلوب التلغرافات ، وما نلاحظه من تغير في الموضوع بدون ما داع ، ومن تراكم الاستعارات في غير ما انتظام . ر هذا الرائع بالا عاجي مو الدس بدا بالمنتدين إلى نظم أناذ شمر بتأ تنديل بالطبيعة و بالحياد اليومية ، وكثيرا ما مخرج عن قوات الدوق ، وتسف الى البداء المقدعة . ومع ذلك فلعل هذه النسائد الفصيحة أن تكدن أقدر. ما في الشعر الأنحار ما في الشعر الانحار ما كمو في إلى الاحتمال .

أما النصائد العلو بلة لما أذان أحدا يقرؤها راصاً، كملحمة بيو لف السكبرة المولفة من ٢١٨٢ ببتاً ، والتي اقتبسها أحد الشهاسين في القرن العاشر من أسطورة دانماركة فديمة ، يريد أن يعزف لحما مسيميا على طبول وتبية .

وتروى لنا هذه الماجمة كيف أن «بيولف، بطل الغوت مسلى إلى نعده ملك الدانياركيل، الذي كان يسكن فصر مشيطان في صورة إنسان يدعي جر ندل. فلما وصل «بيولف، اشتبك مع الشيطان في معركة حامبة ، جسما لجسم ، وما زال به حتى انتزع إحدى ذراعيه . ويموت الشيطان في مغارته ، فيبدو للقارى ان القصة انتهت ، ولكنها ما تابث أن تقفز مرة ثانية ، فإن لجر ندل أما أشد من ابنها بأسا ، وأصعب مراساً . تهب للانتقام من ابنها ، فينبرى لها بيولف ، وما يزال يلاحقها حنى يصلا إلى مغاره نحت البحر ، وهناك يسنبكان في مدركة حامية يتونى بنلفر البطل وموت الجنية .

ثم تستأنف الحكاية مرة ثالثة . فإن بيولف يصبح ملكا ، ويحكم مدة طويلة ، فيحتاج بملكته تنين تندلع من فمه ألسنة من اللهب . فيدفع صاحبنا ، إنقاذاً لشعبه ، إلى منازلة التنين ، فيظفر عليه ، ولكنه يجرح جرحا قاتلا . . . فيموت . .

ولا شك أن قد كان فى هذه المراحل الشلاث مادة صالحة لحكاية جميلة . ولحكن مؤلف ، بيولف ، رجل حزين ، فلم يستطع أن يغنى فرح القتال . وكان يموزه الخيال على وجه الخصوص : فلعل فى إمكان صبى صغير أن يصف موت الجنية بأكثر من تلك الإشارات السريعة التى وصفه بها الشاعر ، حيث قال : «كان كالوحش فى النضال ، قد يئس من حياته با فاستولى عليه الغضب فأغمد ربحه الصلب فى عنق الشيطان فحطم عظامه وهشم لحمه ، وخرت الجنية على الارض ،

وبعد، فهل نجد في القصائد الدينية تلك النغمة الحماسية التي أعوزت بيولف؟ كلا ، للأسف . على أن هناك أسطورة جميلة بجعلنا نعتقد أن الوحى الإلهى لم يعوز المنشد الأول الذي غنى ملحمة الانسان . كان يدعى كد مُون ، وكان يعمل خادماً في دير هِلند . وكان امراً خجولا جاهلا ، حتى أنه

كان ، إذا أقى دوره فى الفناء فى الحفلات والولائم ، يهرب خجلا وحياء . وفى ذات ليلة ، بعد أن هرب فى مثل هذه المناسبة ، وترك قاعة الشراب ، مضى إلى الاسطبل الذى كان يخفره ونام . وإنه لنى إغفاء ته الأولى ، إذا بكائن من نور يأتيه فى المنام ويناديه : \_ ، كدمون ، غن لى شيئا ، . فيجيب : \_ ، أغنى ؟ إنى لا أحسن الغناء . ومن أجل هذا تركت المائدة ، وأنيت إلى هنا ، ، فيجيبه الملاك : \_ سوف تغنى مع ذلك .

- ــ ولكن ماذا أغنى؟
- ــ غن لى نشيد الخلق .

وأخذ كدمون ينشد أبيانا فى تمجيد الخالق. فلما استيقظ تذكر هذه الابيات . ودهش الذين كانوا حوله دهشا عظيما ، ومنذ ذلك اليوم أصبح يعد شاعرا كبيرا .

إلا أن الملاك الذي ظهر لكدمون لم يكن ، وأسفاه ، ليملك سلطة تامة ، فإن كدمون و تلاميذه قد خلفوا لنا قصائد غاية فى البلادة ، فنظمو التوراة نظا أخرق ، وأفقدوها ما فيها من قوة رائعة ومذاق عذب . ولكنهم كانوا فى بعض اللحظات يستردون شيئا مرف القوة البرجية حين يصورون الشيطان وهو يعول من الغضب .

وهناك كذلك شيء من النموه في بدين أنهار ، بوله وهو من فتيان المنشدين ، وكنان في سانتيه ندل نور تابريا ، وكان في سانتيه ندل نور تابريا ، وكان فارسا جميلا ، يؤلف الآلفاز ، وينظم شدر ا في الحرب ، ويحد الحب ، ولسكته على أثر حط ظهر له فيه التحليب المقدس اشمأز من حياة المحون ولم ينظم بعد دلك في خير التقوى . وأحسن فصيدة ملحمية له هي والمسيح ، وفي المنفور التجسد والقيام والحكم الآخير .

أما النثر الانجلوسا كسونى فهو أقرب إلى الدقة وأدبى إلى الانسياب الطبيعى، ولذلك بق حيا أكثر من الشعر . والحق أنه يتنبع خطى اللاتينية ، حتى إذا التعد عنها رأيه يتعثر ويظلم . وفد أمر الملك ألفريد ، قاهر الدانماركيين فى الفرن التاسع ، بترجمة آثار بعض الشهاسين المصطفين أمثال أوروز ، وبوئيس ، وبيد والقديس جريجوار الكبير ، وبفضله خرجت رواية الأخبار الانجلوسا كسونية عن كونها تعدادا جافا للوقائع ، وأصبحت تحتوى على قصص تاريخى حقيقى . فعاش هذا الملك على رأس ، نهضة أدبية عقلية أخلاقية . ولكن المؤسف أن هذه النهضة لم يكن لها غد .

والفنــان الوحيد في النثر الانجاو ساكسوني هو الراهب.

إان بان الذي أكسبه الإرهاد، الأكبر في العام الألف لهجة وناة صادقه، وعد كتب كتبا في حياة القديسين لا يزال لبعضها كمكتاب، عنياة إزولد، وحياة إدمو ند هو حياة سو ذن قيمة لدى المهتدين بالمكتابات الدينية. وقد خاف كذلك خطبا في نثر موزون لا يناو من التناغم والإنسجام. ولعل فيه استعدادا لأن يكون شاعرا كبيرا، ولكن اللغة التي كانت في متناول يديه كانت من النقر بحيث لا تسمح له أن يعبر عن رؤاه وأحلامه على النحو المنشود.

### ٣ – الفجر : عهد الانجليزية الوسطى

لقد غير الغزو النورماندى ( ١٠٦٦ ) العادات الانجليزية تغييرا حاسما إن لم يظهر تأثيره فى ميدان الادب بمثل السرعة التى ظهر بها فى ميدان الإدارة . فقد كان تأثيرا عميقا فى الجوهر والصورة جميعا .

وأصبح السكتاب الانجليز منذئذ يتوخون النظام والوضوح والمنطق ، وأصبحوا يغنون الفرح والحب والموسيق ، وأخذ النا رون يضيفون إلى المفردات الساكسونية ألفاظا فرنسية ،

واستفادوا من التركب الفرنسي المرن الذي يطلق القلم وييسر النعبير ، وأصبحنا نرى الشعراء لا يعوون عواء على النحو الذي رأينا ، بل يتحدثون عن عواطف القلب واندفاعات النفس في كلام لير جميل ، فالاحرف الحرساء تفسح المجال للاحرف الصوتية ، والوزن يرقى إلى القافية ، وعدد المقاطع يحل محل تشابه الاصوات .

وطبيعي أن النصوص الدينية ، سواء في الشعر وفي النثر ، هي أوفر النصوص وأغزرها . ومنها ما لا يطاف لحذ لقته مثل «الأورميات» من تأليف الراهب أورم وهي نظم للأناجيل الأساسية . إلا أن منها ما يمتاز بسذ الجة رائعة مثل «سنة السيدات المترهبات» ، وهو كتاب في الحياة المسيحية يتوجه به مؤلفه إلى ثلاث سيدات يرغبن في العزوف عن العالم ، ومؤلفه أسقم لا يدخر شيئا من النصائح في تنظيم العبادات ، حي ليدلى بنصائح في اختيار الجوارب والغلائل وأربطة السيقان .

وتبلغ البراءة والسذاجة بالمؤلف أن كتابه يشوق القارى. الحديث أعظم الشوق. وما أجمل تلك الأوصاف التي ذكرها ريتشارد رول، ناسك هامبول في كتابه و وخز الضمير، ، عن الجحيم الذي يشرب أهله النار ويمصون رؤس الآفاعي.

وإنك لنتم في معض النصوص الدينية الصرفة من حين إلى -عين على روح شعرية ظاهرة ،كالمحاورة الشعرية الرمزية بين البرم والهزار التي تبتدى. بوصف جميل للطبيعة:

و بدأ الهزار بغرد، فى ركن من الوادى ، يملى غصن جهيل ، ومن حوله أزهار كثبرة على سياج كنيف برى ، من طويل العشب و تختنوضر الخيزران . . . وغير بعيد من ذاك يقبع جذع قديم معطوع ، يغشبه اللبلاب ، وفف عليه البسموم يرسل ألحانه .

وثم تبدأ المناقتية : أينا أحسن غناء ؟ أما الهزار فيقول إنه يغنى الشباب الطروب ، يغنى فرحة الحياة وبجد الحالق ، وبالغناء سوف يحظى بعطف السهاء . و أما البوم فيزعم أن السهاء تنكر هذا الإسراك ، وأنه لا يحظى بعطف السهاء إلا البر المتقشف المتعبد وأما من هو الحق فإن المؤلف لا يعان فى ذلك عن رأى ، والشبال والكهول هم الذين سيفطعون برأى ، كل وماجبل عليه ، وفى القصيده الرمزية التي عنو انها ، اللؤلؤة ، ( ١٣٥٠ ) نسمع لأول مرة ، فى الشعر الانجليزى الدينى ، نغمة صوفية : يفقد أحد الآباء ابنته مرجريت . وإنه لنائم على قبرها فى ذات يوم صائف ، إذا هو خلم أنه يدخل بلدا من نور وجمال ، بلدا

ير من دينه بلات سينه بيناه المان النجوم و على الدادا به الإنها النهر يرى الآن سينه بيناه كو نبخة ، مقبلة عليه من دنار البها الله لين مسدرها لولة قلامه و يحسبها الرجل ابنته في مناطبها مانها الله لين المزينة باللآلي ، الست اللولوة التي أنت بعد عليه المن و معدان بأنه لم يفقد ابنته مفاغاهم تعيش في روضة رائة أم وليس في و معدان يلحق بها ، و ما غير الموت بقادر على ان يسله يعبر النهر . تم يلحق بها ، و ما غير الموت بقادر على ان يسله يعبر النهر . فيادر تشير إلى رابية يستطيع أن برى منها القدم ، فإذا مه يرى بين الرجل إلى الرابية مسريا ، و يطلع المقدر ، فإذا مه يرى بين الرجل إلى الرابية مسريا ، و يطلع المقدر ، فإذا مه يرى بين لولوته اللامعة ، في غمرة من النور و الجمال و الفرح . فيحاول لولوته اللامعة ، في غمرة من النور و الجمال و الفرح . فيحاول جهد اليائس أن يلحق بها . . ثم بستيقظ متحاً ، رأسه على قبر ابنته . . .

ولاشك أن خير الآثار غير الدينية في هذه الفترة هي القصائد الطويلة التي تسمى خطأ بالتاريخية ، والتي استمدت وفائعها من كتب التاريخ أو روايات الفروسية . فني عام ١٢٠٥ كان هنالك راهب يعيش على حدود مقاطعة ويلز ، نظم ، شعرا ، كتاب والفظ ، لصاحبه ويس الانجاو نورماندى ، واستطاع هذا الراهب الذي اعتاد أن يعيش قريبا من السماء أن يحيط قصة ، المائدة المستديرة ، بجو من الخرافة والحلم لن يتبدد أبدا .

بناس على المادة البرويتانية فى أكسر برق بدن من تعمالك الدخر، الأبراء من القرن الرابع عشر ، وعي سيرجو ور رالفارس الا عشر ، يرون الشاعر فى هذه القصيدة ، بلغة جافة مسخرية ، سه فعد واقدية ، ماكان من أمر آرثر وفرسانه حين تعسداهم عنادة أن مر يمتطي مهم و فجو اد أخدنس فاستجاب آرئر للتحدى فعناية الحد فأمى .

و في هذه العتبة لايظهر الشمر القصصي كما يظهر الشمر الغنائي ولكن السكوخ الصغير الجليل خبر من قصر منبف قبيح . . فإن هذه الدلع القصيرة التي خلفوها لنا في هذه الفترة تحتفظ بالكثير من الشباب الفتى والعار اوة الغضة ، عالا تتمتع به الآثار الطويلة .

ا عاد الصيف -- فلس الأطيار ، مل مالحناجر

ه ندت الروع وأرهر المرعى -- واخمومر العاب عنه فن يا أطيار » ه و الماعزى تجرى وراء التيس -- ووراء ثورها تعار البغرة -- د والطاء تنوائب ، مرحه . لعد أتى الصيف من باأطار ، مرحة . » و لم يظهر الرعيل الأول من كبار الكتاب الانجليز إلا فى الربع الأخير من القرن الرابع عشر .

و لنذكر أو لا تلك الحدعة الآدبية اللطيفة، أعنى كتاب و رحلات سير جون ماندڤيل، ( ١٣٧٧ ) المقتبسة عن چان دى بورجونى الفرنسي . وكان يعد دليلا للحجاج الراغبين فى أن يعرفوا شتى

الطرق المؤدية إلى القدس . وفيه يصف لنا ماندقيل ( وليس له من وجود ) العجائب التي رآها : وديان يسكنها جن وأقزام ، أنهار إذا اغتسلت فيها عاد إليك الشباب ، ماس ينبت كما تنبت الاشجار ، جماعات من النمل تعيش على أكوام من الذهب المسحوق ، الخ. . وقد ساهم هذا الكتاب في تشجيع الانجايز على مجبة الاسعار ، فليس ماندفيل إلا سافاً لروبنسون . . .

وأما حبة الحكايات الآخلاقية التي كانت فوية كذلك في تلك الفترة فقد وجدت من برضيها ، وهو الشاعر جون -وود (١٣٣٠ – ١٤٠٨) ، وهو شماس لم يقبل بين رجال الإكليروس . فعاش ملاكافى الريف ، وخلف لنا بعض الآثار باللاتينية والفرنسة والانجليزية .

وكتابه الانجليزى الكبير، داعتراف العاشق، عبارة عن طائفة من الحكايات جمعت جمعا اصطناعيا. ترسل ڤينوس إلى كاهنها جنيوس عاشقا بائسا يبحث عمن يعترف له. فيأخذ جنيوس بتو جيه أسئلة منظمة إلى العاشق بتناول فيها الخطايا الكبيرة والخطايا الصغيرة واحدة بعد واحدة، ولكي يُشعر العاشق بأنه ارتكب خطيئة أو لم يرتسكب خطيئة يستشهد لكل خطيئة بحكاية، فثلا يستشهد للنفاق بحكاية حصان طروادة، الح

وكثير من هذه الحكايات جميلة من ناحية القصص ، وإنما يعوزها روح الفكاهة ووضوح الشخصية . ولا تتجلى شخصية جوور إلا في قصيدته اللاتينية Vox clamantis فهاهنا يخاف الشاعر من الثروة الطائشة الـكبرى فءام ١٣٨١ فتراه يجرؤ على إعلان رذائل الشعب ، ومفاسدالبـلاط . وكان الفساد ضارباً أطنابه في المملكة الانجليزية ، مما أنطق الالسنة بالنقد، حتى رأينا من الناس من يعلن انتقاده على نحو أمر بما فعل صاحبنا جوور الرجل الطيب. وفي هذه الأثناء، كان و يكلمف اليروتستانتي الانكليزي الأول ، يترجم التــوراة إلى الانجليزية : وكانت ترجمته خرقاء ، لأنه أسرف في التقيد الحرفي بالنص ، وكانت محشوة بالاستعالات اللاتينية . ولكنهاكانت واضحة إلى حد كاف ، فاستطاعت الأساليب التوراتية أن تدخل إلى اللغة الانجليزية ، وبذلك يكون ويكلف قدبند ماسوف يحصده القرن السابع عشر.

وفى نفس الوقت الذى كانت فيه التوراة تتسرب إلى الجمهور كانت هناك قصيدة شعرية طويلة تصف رذائل الحكام، وتقدم للقسس نظرة صوفية إلى العالم . وتعرف هذه القصيدة بعنوان ويطرس الفلاح ، ، ويظهر أن مؤلفها ، وليم لانجلاند، كان

يعيش حياة بوهيمية ، ويكسب قوته من الترتيل في الجنائز ... وكان رأسه طافحاً بأفكار جديدة ، إلا أنه كان فوضو ما يعوزه النظام :

**دينامأحدالدعاة فيصباحمنمايو ، فوقرواني مالفرن ، علمي** مقربة من نهر صغير ، فيرى فيما سي النائم ، جمهوراً مزد حماً في وسط حقل واسع ، فيتساءل : عــلام يضطرب هذا الجمهور ؟ فتجيبه سيدة جميلة هي الكنيسة المقدسة: إن هؤلاء الباس بهتمون بشئون الأرض بدلا من البحث عن الحقيقة . وتشرح له الكنيسة المقدسة ماهي الحقيقة. فيسألها النائم، وماهي الكذب إذن، مترجموه أن يلتفت، فيلتفت، فإذا هو برى الكذب والخيانة مهمان أن يتزوجاً ، ويرى الكذب يلجأ إلى باثعي المغفرة ، ومتسولي الرهبان ، والتجار ، الخ . وبرى العقل محض الجمهور على الذهاب إلى برج الحقيقة . وهنــا يأتى الاعتراف بالخطايا السبع الاساسية ، فيكون مناسبة لذكر أوصاف شائقة تتناول الحياة في القريه ، والخيارة . والدير . . الخ . ثم يحزم الجميع أمرهم على أن يبحثوا عن الحقيقة . فتظهر المشكلة : أي الطرق نأخذ؟ إلى هناكانت الأمور غامضة فحسب . ولكن بعد ذلك يبدأ التفكك .فإذا بنيا أمام خليط من الشخصيات الرمزية ، ومزيج من حكايات التوراة . وفي النهاية نرى الضمير ، وقد حبسه الحسد والكبر والكسل ، يستنجد بالندم . ولكن الندم يغط في نوم عميق . . فيستولى على الضمير الياس ، فيحمل عصاه ، ويقرر أن يطوف في أرجاء العالم ، حتى يجد بطرس الفلاخ ، (المسيح) .

وقد قلدت آثار لانجلاندكثيرا . وأصبحت شائعة جدا ، وهي لا تخلو من القوة والجمال ، إلا أنها تفتقر إلى كثير من الوضوح والانسجام ، بحيث لا يمكن أن نعد لانجلاند من الفنانين .

والحقيقة أن ليس في هذا العصر إلا واحد وهبت له موهبة الشعر : جفرى تشوس . onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفضيّ لاثاني جفري تشوسر

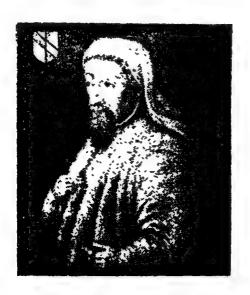

(18. - 178.)

١ – الشاءر وحياته

هذه هى القمة الأولى من قمم الآدب الانجليزى . فإنما كنا إلى الآن فى سهل ناقع لا ترى فيه إلا بعض الجثوات تركز عليها قدمك . وتشوسر هو الكاتب الانجليزى الآول الذى

تخلص تخلصا حاسما من الاصول الجرمانية .

ولقد كان لظروف حياته ، كسياسي وكرجل من رجال الحاشية ، شأن كبير في آثاره ، فقد أتاحت له هذه الظروف أن يتصل بجميع أنواع الناس والشعوب والعقليات . وهو ابن تاجر كبير كان يتعاطى تجارة الخر في لندن . وقد قضى فترة الطفولة والمراهقة كلها في المتروبول . وفي السادسة عشرة من عمره دخل في حاشية دوقة كلارانس . ثم درس الحقوق . وفي هذه الفترة حكم عليه بدفع غرامة قدرها شلنان جزاء له على ضرب راهب فرانسيسكاني في فليت ستريت . ثم أقام في البلاط . ونظم فرانسيسكاني في فليت ستريت . ثم أقام في البلاط . ونظم وأسره الأعداء ، وفكمن الأسر بدفع فدية ، وعين أخيراً حاجبا وأسره الأعداء ، وفاكمن الأسر بدفع فدية ، وعين أخيراً حاجبا على باب الملك ، ثم فارساً فراقبا للضرائب ( ١٣٧٤ ) .

والحادث الهام الذي وجه حياته هو أنه أرسل من قبل الملك ، فيما بين عام ١٣٧٧ وعام ١٣٨٤ في مهمات دبلوماسية ، وقادته اثنتان من هذه المهمات إلى إيطاليا ، الأولى إلى جنوا ويبرزا وفلورنسا ، والثانية إلى لمبارديا . وكان ذلك بالنسبة إليه أشبه بالكشف ، فقد انتفض انتفاضة فكرية مفاجئة ، ففهم ما هو الفن وما هو الشعر .

فلما عاد إلى انجلترا كانت حياته نهباً بين الآدب من ناحية : وبعض المهمات الرسمية الصغيرة من ناحية أخرى . وكان بتمتع بفراغ كبير ، ولا سيما حين جرد من وظائفه إبان غياب حاميه چان دى جان ، وكان عليه أن يكتني بجراية يسيرة لا تدفع له بانتظام . ومات في عام ١٤٠٠ . ودون في دير وستمنستر . وكان أول من دفن في هذا الدير .

وقد امتاز تشوسر بهذه الميزة الكبيرة وهي أنه لم يتكل إعلى مواهبه الطبيعية ، بل أخذ نفسه بالتعليم الدائب المستمر ، فتأثر أولا بفر نسا ، وفي هذه الفترة القصيرة ترجم « رواية الوردة ، ؛ ثم تأثر بإيطاليا ، وكانت هده المرحلةمرحلةحاسمة في تفتحمو اهمه ... ففي هذه الفترة إنما ابتدع أداته الشعرية ، أعنى البيت المقفى المؤلف من عشر مقاطع . وتبني انجليزية لندن ، وجعلها اللغة الأدبية للبلاد . وقد ترجمأشهر المؤلفات الإيطالية ، وتلاحظ فيترجماته تقدماً مستمراً ، فكل ترجمه خير من التي سبقتها . كما أنه عمد إلى « تریلوس وکریسیدا ، و « أسطورة نساء الخبیر » ، وقد جمعها من كتب بوكاشيو وأوفيد عن حياة كليوباترة وديدون، ولوقريطس، وأريان، وفيلو ميلا، وغيرهم.

غير أن أجمل قصيدة من قصائد هذا العهد الإيطالي في حياة.

تشوسر هي تلك القصيدة التي تنم في أوضح صورة عن تشوسر الانجلىزى ، تشوسر الحقيق ، وهى تصيدة رمزية بعنوان«برلمان الطيور ، ، وقد نظمها فيما بين على ١٣٨٢ ، ١٣٨٥ ، بمناسبة زفاف ملكي ، زفاف آن دى بوهيم إلى ريتشار د الثاني ملك انجلترا فقد كان يتقرب إلى آن هذه ، عدا ريتشار د الثاني ،وفي الوقت. نفسه ، أميران ألمانيان ، فصور لنا تشوسر نسرة جميلة يتقدم إلى خطبتها منأمها الطبيعة ثلاثة نسور ، فيجتمع برلمان الطيور ، ويبدى كل رأيه ، فأما الطيور الكاسرة ، أمراء المملكة ،فانهم يناقشون الدعوىمناقشة جدية ، ويرونها سبباكافياً لوقوع حرب خطيرة . وأما الطيور الدنيا ، منأمثال التجار الذين يركبون الماء والبورجوازيين الذين يتضدون بالديدان ، والزراع الذير\_ يأكاون الحبوب، فإنهم لا يعنون كبير عناية بهذه الناحية الهينة التي تتعلق بالشرف. فترى الأوز الناطق بلسان الطيور المائية والكوكو الناطق بلسانآكاة الديدان ، يصرحان بأن الأمر تافه لا قيمة له . وبين هاتين الفئتين المتطرفتين أعنى فئة اليسار وفئة الىمين ، ينبرى الىمام ، الطائرالشعرى ، يود أن يبدى رأيه ، ولكن يتصدى له البط ، ويجعل يسخر منه ويهزأ به . وأخيراً تقف السيدة الطبيعة وترجى. إصدار الحسكم .

ولا يقل الثلث الاخير من « برلمان الطيور » جمالا بمن حكايات تشوسر هو اهتهامه بالإبقاء على الرمز ، وترى هذا الإرتباك يزول حين يأخذ تشوسر بسرد حكاياته لمجرد السرد ، بدون سابق فكرة أخلاقية أو غاية سياسية .

#### ٧ – حكايات كانتر برى

وفى عام ٣٨٥; خطر على بال تشوسر أن يوجد خيطاً ينظم فيه قصصه الشعرية التي سبق قرضها ، وإليك ما تخيله لذلك :

من فندق تابارد، فى ضاحية ساوثورك بلندن، يطعن بعض الحجاج، قاصدن إلى ضريح القديس توماس بكت، الاسقف الشهيد. وكان عددهم يبلغ الثلاثين، من كافة طبقات المجتمع ودليلهم صاحب فندف تابارد، رجل شهم طروب، يخشى السآمة وطول الطريق، فيقترح على أصحابه، تزجية للوقت، أن يروى كل منهم حكايتين فى الذهاب وحكايتين فى الاياب. ويلتى الإقتراح قبولا من الجميع، ويبدأ السلسلة أحد الفرسان.

ولم يتسع وقت تشوسر لإنجاز مشروعه ، فلم يخلف لنا إلا تلاثا وعشرين حكاية ، وظل كثير منها ناقصاً .

ليست موضوعات حكايات كانتربري بألموضوعات الاصيلة.

فقد استمدها تشوسر ، كما فعل جوور ، من الروايات التي كان يتداولها الناس في القرون الوسطى . وإنما تظهر أصالة تشوسر ، ويظهر تفوقه على معاصريه ، في طريقة عرضه لهذه الحكايات . فإن له أولا قدرة عظيمة على التصوير ، فإذا قرأت حكاياته ،. رأيت بأم عينك عصره كله يعيش فيه مرة أخرى : رأيت العصور الوسطى الجميلة بغزلها الرقيق (الذى يتخذ حجة لمجون خنى ) ، ونسائها اللائى طلين وجوههن بالأصباغ الزاهية ؛ وشبانها المتأنقين الذين عقدوا على أجيادهم الياقات الواسعة , وضفروا شعورهم ، وتطيبوا بحاماتماء الورد ؛ ورأيتالعصور الوسطى التي تؤمن بالخرافات ، فتعتقد بالأشباح ، وتخشى يوم الحمعة لآنه يوم مشتوم، ويخدعها أهل الصنعة وجماعةالمنجمين و ورأيت العصور الوسطى المولعة بالجيدل، وقد انهمك أهلها في. . سؤال وجواب وأخذورد ومناقشة ومطالعة . ورأيت العصور الوسطى المضيافة ، وقد كثرت فيهـا الفنادق ، واختلط الحابل. بالنابل، فأوىالضائف والمضف إلى فراش واحد، وناما معا إن. كان إلى النوم مع البراغيث سبيل. ورأيت كذلك العصور الوسطى المحاربة . وقد امتلأت بأساليب العنف وقطع الطرق. والقتل والتذبيح .

ويتجلى تفوق تشوسر على جوور أوضح مايتجلى فى قدر ...
على ربط مختلف الحكايات بعضها بيعض ، هما ينتهى الراهب من حديثه عن موت بعض الشخصيات الشهيرة كنيرون وقيصر وكريزوس وغيرهم ، حتى يقول العارس بعد انقضاء ساحة من الاستماع إلى هذه الحكايات المحزنة :

ح كفانا من هذا ، ياسيدى المحترم إ . أعتقد أنه حسبنا ماسمعنا من حزن . فيضيف صاحب الفندق مؤيدا : ١

- أقسم بأجراس كنيسةسان بول إنماتقوله، أيها الفارس لصحيح. إن هذا الراهب ليكثر جدا . سيدى الراهب، حسبنا، من هذا إن حكايتك تمل كل السامين . مثل هذه الحسكايات لاتساوى قيمة فراشة ، فليس فيها مزاح وليس فيها لعب. استحلفك أيها الراهب أن تقول غير هذا .

ولىكن الراهب يرفض، فيتوجه صاحب الفندق إلى الكاهن إ، ويلقى إليه بدفة الحديث ، فيأخذ الكاهن يقص حكاية الديك شانت كلير والدجاحة ييرتلوت .

ومايكاد السكاهن الذى سر السامعين، يفرغ من كلامه، حتى يجد المؤلف وسيلة أخرى لطيفة للانتقال من حكاية إلى أخرى، على لسان شخص آخر.

وأكثر الاجزاء أصالة من هذه الحكايات هو التمهيد، أعنى تقديم هؤلاء الحجاج . فقد رسمهم تشوسر في صورة وأضحة المعالم بارزة القسمات . وبديهي أن تشوسر قد توخي أن تكون مماذجه غريبة بعض الغـــرابة ، ولكن لم يصل يهم إلى حد الكاريكانور . وإليك صورة الراهب : و راهب جميل ، مولع بالصيد ، كل هواه أن يجرى وراء الارنب . لأن هذا لا يكلفه سيئًا . . ومن بين كافة المآكل، يحب الأوزة الدسمة، وهــذه · صورة الرئيسة : وكانت بابنسامتهـا بسيطة جـدا، متحفظة جدا .. وكان أعظم أيمانها أن تقسم بالقديس إيلوا . واللغة الفرنسية-كانت تجيدها حديثا ، على طريقة مدرسة ستافورد لوبو .. لأنها كانت تجهل فرنسية ياريس . . . وعلىالمائدة كانت أنيقة ، أنيقة جداً ، فماكانت تدع شيئاً من الفتـات يسقط من شفتيها ، ولا كانت تغمس أصابعها في المرق كثيرا . .

ولعل كل الصور الآخرى جديرة بأن تذكر .. صورة الفارس الفتى و ذى الضفائر المجعدة التى كأنها ضفرت على عجل، والتاجر ذى اللحية المفروقة ، والمرأة ذات الاسنان المتباعدة ، والحباز ذى الانف الذى يعلوه ثؤلول تقوم فوقه خصلة من الشعر أشبه بأوبار أذن الحنزير ، . . الح

والحكايات التي يرويها الحجاج متناسبة مع طبقتهم الاجماعية وعقليتهم الخاصة تناسبا مدهشا . ومنالصعب أن نصنفها تصنيفا دقيقا . ولسكن يمسكن أن نقسمها إلى قسمين : الحكايات الجدية والحسكايات المرحة .

فأما الحكايات الجدية ــ أقول جدية ولا أقول مظلمة لأن لهجة تشوسر مشرقة دائمات فعظمها مستمد من روح الفروسية ، التي احتضرت في القرن الرابع عشر ، وكان تشوسر يتحسر على زوالهاكما يتحسر اليوم راكب القطار على جمال السفر بالعربات فالفارس يروى آلام أخوين محاربين هما بالامون وأركبت ، وقد عادى أحدهما الآخر لانهما أحبا امرأة واحدة . والرئيسة مدام إجلانتين تبدى ألمها لموت شماس صغير في السابعة من عمره ضرب اليهود الخبثاء عنقه . والطبيب بروى حكاية مصرع **غرجينيا التي قتلها أبوها إنقاذا لها من رذيلة القاضي آبيوس** . والشماس يقص مغامرات التقية الصايرة جريزليدس. والفتي الريني يتحدث عن شهامة آرفيراجوس سبدآرموريك ، وزوج النبيلة دوريجين ، وعن كرم أوريليوس محب دوريجين .

و إن المرء ليشعر بلذة عظيمة وهو يقر أهذه الحكايات، ولكنه يشعر من حين إلى حين بشيء من الضيق ، إذ يحس أن تشوسر

يخز عنه شخصيته الحقيقية ، بل يسخر من حكايته ومنا جميعا. وتشوسر الحقيق هو تشوسر الحكايات المرحة، تشوسر الماكر اللاذع، الذي تجود قريحته أكثر ماتجود في الحديث عن النساء ، هذه المسوخ التي وجدت لشقاء الإنسان . فيجرى على لسان الديك شانتكلير أن المرأة عذاب الرجل ، ويريناكيفأن. المرأة مسفة في تفكيرها ، بليدةجاهلةعنيدة ، وأنها إذا كانتذكية لم ينصر ف ذكاؤها لغير الحياة والغش والخداع . فهذه أليزون الصبية زوجة جون ، النجار العجوز ، تعشق الطالب ٰ نقولا الذي يقنع زوجها ، حتى يفسمه المجال ، بأن الطوفان سيحل من جديد ، وأنَّ من الخير أن يقضى الليل داعياً مصلياً في قادوس معلق في السقف. وهده امرأةالخباز وابنته تستقبلانفي سريرهما ، والرجل يموت من السكر ، طالبين من طلاب كامبردج أتيا يشرفان على طحن دقبق الكلية . وهذه مايو زوجةالعجوز يناير ، الذي أصبحأعمي ، تتسلق شجرة الكثرى حيث ينتظرها الجيل داميان . . وهذه أخرى وأخرى . . إن كل النساء خائنات أوقاسيات أوخبيثات أو غادرات . . .

ولكن لا يخدعنا هـذا الـكلام فإن عدو النساء هذا إنسان رقيق القلب ، يحاول أن يخنى رقة قلبه بنوع من الحياء الوحشى ؛

وقد تنطلق هذه الرقة من عقالها ، فاستمع إليه مثلا وصو بعاف. ا الطبيعة الجميلة :

وحين تنفذ قطرات أبريل اللطيفة إلى الجذور الجافة من شهر مارس ، فتغسل كل عرق من العروق بهذا السائل الذى بفضله تتفتح الازهار ، وحين تنعش أنسامه اللطيفة غض النباتات فى كل غصن وكل بستان ، وتأخذ الطيور تغرد ألحانها الجيلة بعد أن نامت الليل كله مفتحة الأبصار ، عندئذ تقوم فى النفوس رغبة قوية فى الحج والاسفار ، .

إن تشوسر غض كشهر أبريل هذا. . وأبريل خاله . . .

#### ٣ — عودة الى الليل

بعد تشوسر، نعود ثانية إلى سهل يغشيه الضباب ، ونبتى فيه مدى قرن ونصف قرن .

وقد حاول المتتلذون على تشوسر والمعجبون به أن يتبعوا خطاه ، فني عام ١٤١١ كتب توماس أوكليف كتاب , حمكم الأمراء ، ، وهو كتاب تعليمي يذكر بحكايات تشوسر كما يذكر صوت الزريق بتغريد الهزار . وفي عام ١٤١٥ نظم الراهب لدچيت قصيدة طويلة في تاريح طيبا ، قدمها على أنها فصل مكمل

لحكايات كانتربرى . واستطاع الدومينيكى باركلى أن يمتع أجيالا كثيرة ، باقتباسه ومركب المجانين ، عن برانت الألمانى غام ١٥٠٩ معتمداً على الترجمات الفرنسية واللاتينية ومضيفا إليها شيئا من عنده . ونظم جون سكلتون قصيدتين هجائيتين لاذعتين ، أولاهما ، ولماذا لا تأتون إلى البلاط ، وقد أراد بها مهاجمة المكاردينال قولس المطلق السلطة ؛ والآخرى مهاجمة المكاردينال قولس المطلق السلطة ؛ والآخرى وكولان كلوت ، وهي صرخة الفلاح والصانع يستنكران غساد رجال المكنيسة . ولمكن هاتين القصيدتين قد عني عليهما الزمن ، في حين أن غيرهما لا يزال يحتفظ بشيء من الجمال .

والقصائد الصغيرة الغفل، في هذا العصر، هي التي صحدت المدمن أكثر مري غيرها. ومن أشهرها مناقشتان رمزيتان و السكوكو والهزار، (الحب ضد الحكمة) و والزهرة والورقة، (العمل ضد الفراغ)، وقصيدتان شعبيتان تعدان من غيون الآثار الآدبية، أولاها، وتشيفي تشيز، وهي تروى بسذا جة بريئة وعاطفة صادقة المعركة الدامية بين پرسي الانجليزي. و دو جلاس الإيقوسي. و الثانية و الابنة السعراء، وهي أكل من الأولى من الناحية الفنية، وهي تروى لناكيف أن عاشقا مرتابا يريدأن يمتحن إخلاص حبيته الجيلة، فيلتي في روعها أنه سيعيش في منني

لأنه خرج على القانون . فيخاطبها بمثل قوله :

د ليس من العرف و لا من القانون . أن تذهب فتاة صبية ، جميسلة لطيفة ، مع فتى خارج على القانون ، إلى حياة الأدغال والجبال ، وتمشى مشية سارق ، فى يمينها سهم ، وعلى كتفها كنانة ، وحياتها كلها خوف ، ورعب . إنه ليؤلمنى ياحبيبتى أن أراك فى صحبتى تتألمين . . فدعينى . . . دعينى وحدى أمضى إلى الغاب منبوذا شقيا . . .

إنى الأسترى هاتين القصيدتين بسائر الشعر الرمزى الذي ازدهر في إيقوسيا في القرن الخامس عشر ، مستمداً من آثار بشوسر أسوأ عناصرها . أما وكتاب الملك ، الذي كتبه الملك جاك الأول الإيقوسي ( ١٣٩٤ – ١٤٣٦ ) فليس له من قيمة ؛ وأما المقدمات التي كان يكتبها المطران جاون ، ويصدر بها كل جزء من أجزاء ترجمته للإنياذة شعرا انجليزيا ، فلعلها . كانت تسلى أحدا من أهل الجنوب ، لو كان فيها شيء من نظام . وأما ومغامر بوهيمي أكثر من رجوعه إلى قيمة آثاره ؛ وأشهر ومغامر بوهيمي أكثر من رجوعه إلى قيمة آثاره ؛ وأشهر قصيدة له والشوكة والوردة ، التي نظمها احتفالا بزواج انجلترا (مرجريت يودور) وإيقوسيا (جيمس الرابع) .

وليس النثر فى هذا العصر بأحسن حالا من الشعر . ويجب مع ذلك أن نذكر اسم الناشر الانجليزى الأول (كاكستون) الذى أذاع صيت تشوسر ، وجوور ، وليدجيت ، ابتداء من عام ١٤٧٤ كما نشر فى عام ١٤٨٤ كتاب سير توماس مالورى عن مآرثر ،. وأحسن مافى هذا الكتاب الذى هو منتخبات من كافة الأساطير المتصلة بالملك آرثر هو أسلوبه . ولايزال إلى الآن يقرأ بشغف فى طبعاته الحديثة .

### الفصلالثالث

#### النهضة

#### ١ – تهيؤ النهضة

لقد تأخرت النهضة فى انجلترا عنها فى بلاد القارة الأوربية وربماكان من ذلك بعض الحير . فإن النهضة الانجليزية قدد استفادت من الإيطالية الجديدة والفرنسية الجديدة ، وقل أن تجد فى التاريخ عهدا يضارع فى ازدهاره وخصوبته ذلك العهد الذى أخذت فيه انجلترا ، بعد أن خرجت من الحروب الاهلية المستمرة ، تشعر بقوتها وشخصيتها فى عهد اليزابث .

وكان تهيؤ النهضة الانجليزية بطيئاجدا . وكما حصل في القارة الأوربية ، كان الإنسانيون والمصلحون الدينيون والسواح ، هم الذين بعثوا تلك الحركة الفكرية الكبرى التي تجلت ، في ميدان الادب ، آثاراً أصيلة جديدة .

فقداستعادت الدراسات اليونانية \_ اللاتينية في الجامعات شأنها واحترامها .وكان لكتاب روجر آشام (١٥١٥ – ٦٨ ) , معلم المدرسة ، شأن كبير في تحديد أصول التربية اللاتينية .

كما أن توماس مور المطلع على الثقافة اليونانية والمتحمس لها وصديق إيراسم ومساعده ، استطاع بكتابه والمدينة الفاضلة ، (الذي كتب باللاتينية ثم ترجم إلى الانجليزية عام ١٥٥١) أن يذبع في انجلترا أساليب الفكر اليوناني ، واستطاع بهذه الجزيرة التي تتحقق فيها مثل المدينة الفاضلة ويسود التسامح والنظام الشيوعي ويكون الإنسان على فطرته الأولى التي لم يفسدهاشي ، أن يطلع المتأدبين على أحلام أفلاطون في هذا الإطار الذي هيأه له اكتشاف العالم الجديد . وفي الوقت نفسه كانت طوائف المترجمين تطلع الناس على عيون الآثار القديمة . وأشهر هذه الترجمات ترجمة پاوتارك التي تولى القيام بها نورث عن نص أميوت (١٥٧٩) .

كما أن انحلال الأديرة ( ١٥٣٥ – ١٥٣٩ ) كانمؤذنا بزوال روح القرون الوسطى . واستطاع تندال وكوڤرديل بترجمتهما للتوراة ( ١٥٢٥ – ٣٥ ) ، وكرانمر وتلاميذه بكتابهم والصلاة العامة ، ، أن يبثوا فى اللغة الدارجة كثيرا مما فى الكتاب المقدس من بيان ساحر ، وساهمت خطب لاتيمر فى تنفير الشعب من الكاثوليكية . وفى الوقت نفسه كان چون نوكس تلميذ كالقان يضمن فى إيةوسيا ظفر البروتستانتية . وبذلك كانت تنمو ، إلى جانب انجلترا الإنسانية ، انجلترا البروتستانتية .

ثملقد كان السواح العائدون من فرنسا و إيطاليا يحما الشعر الغنائى . وقد استطاع يات ( ١٥٠٣ – ٤٢ ) ، الشعر الغنائى الانجليزى فى إيطالية . وكان پترارك معبودهم ، فنظا ، مثله ، فيها كا نمن أفراح الحب وآلامه . كا أن سرى لفرط تشبعا اللاتينى ، ترجم جزءاً من الإنياذة فى شعر انجليزى ببحمول عن عشرة مقاطع موزونة بلا قافية . ولم يكن عظده أن هذا الوزن سيذبع ذيوعا عظيا .

# ٢ – العظاء الثلاثة ليل ، سيدنى ، سينسر

إن لهؤلاء الثلاثة ، ليلى وسيدنى وسينسر ، من في تاريخ الادب مايجمل قراءتهم اليوم واجباً من الوا- وقد لاتخار هذه القراءة من متعة ولذة .

أما ليلى ، فقد كتب وهو فى الرابعـة والعشرين مز ( ١٥٧٨ ) ، كتابا أصاب نجاحا عظيها ، بعنوان ، أيوفو تشريح الفكر ، ؛ ولا يمكن أن يعد هذا الـكتاب رواية ، فانما هو إطار مرن ينطوى على آراء المؤلف فى الحب والصداقة والتربية والدين .

هو قصة طالب ولد فى أثينا (والمقصود أكسفورد) وله ما للطالب الشاب من ثقة بالنفس وإدعاء وغرور . فيرفض أن يستمع إلى نصيحة عامل عجوز يحذره بما يشيع فى نابولى (والمقصود لندن) التى قصد إليها من مفاسد جهنمية . وسرعان ما يفقد الفتى فضائله فى هذه المدينة الفاسدة ، وتخدعه إحدى النساء . ولكنه يعود إلى نفسه ، ويرجع بعدئذ إلى أثينا ويعيش حياة دراسة وتأمل .

ويحتوى هذا المؤلف الصغير على هجاء مقدع للاوساط المتأنقة ولمفاسد حياة الطلبة ، وقد أثار كثير امن الغضب والحنق، فسارع ليلى إلى الاعتراف بغلطته والاعتذار عنها ، وبعد مضى سنتين على ذلك ظهر كتابه ، أيوفوز وبلده انجلترا، . وفي هذه المرة نزى الاخلاق الصفراوى المزاج يتملق ويدارى ويصانع ، فيمتدح وسيدات انجلترا ، اللواتي يكافئنه على ذلك بأن يضعن «أيوفوز ، في حجراتهن إلى جانب مؤلفات بوكاشيو وأريوست ، وقد أغنى ليلى اللغة الانجليزية بكلمة الايوفية أو الطريقة وقد أغنى ليلى اللغة الانجليزية بكلمة الايوفية أو الطريقة الايوفية ، ومعناها التناظر بين أجزاء الجلة مع تشابه في الاصوات

Not the shadow of love, but the substance of lust

كاترى في الجلة الآتة:

وقد استفاد مما كانت تذبيعه الأساطير المتصلة بالحيوانات، فدثنا عن الحية التى تنفجر متى مسها نبات الحنشار، وحدثنا عن الكركى التى يمسك بمنقاره حصى حتى يمتنع عن النوم أو حتى لا يحدث صوتا حين يحلق فوق الجبال . إلا أن الإسراف فى هذا الإغراب يتعب . . ثم من الشبع ينشأ الملال . وليس ليلى فى حياة النثر الانجليزى بكبير شى والحق يقال .

وكذلك سير فيليب سدقى ( ١٥٥٤ – ٨٦ ) فقد بتى اسمه حيا فى ذاكرة الانجليز ، وربما كان ذلك يرجع إلى نبالة شخصه وحياته أكثر بما يرجع إلى عظمة آثاره . وهو يجمع فى نفسه بين بايارد و يترارك .

فى الحادية عشرة من عمره كتب إلى أيسه رسائل بالفرنسية واللاتينية . واضطره وباء خطير إلى مبارحة جامعة اكسفورد ، والسفر إلى أوربا . وكان فى فرنسا أثناء مذبحة سان برتلى . فكان ، وهو معتصم بالسفارة الانجليزية ، يسمع أصوات التهليل فرحا بتذبيح إخوانه « فى الدين » . وعاد إلى لندن وهو يكره الكنيسة الرومانية كرها شديداً .

وقد أحب شاعرنا ينلوب ديفروالتي أصحت بعدذلك ليدى رتش . ولم يشعر بحبه الشديد لها إلاحين تروجت، وكان قبل ذلك يشتهيها ويريدها ويطمع في وصلها . وكانت من القوة والمناعة بحيث ردته . ولكنها كانت تحبه مع ذلك . إن أناشيده الرائعة وأستروفل وستللاه التي أهداها إلى هذا الحب العظم لتستحق مكافأة أرضية ...

ومُع ذلك لم يمت عاشقا. فقد خبأت له الاقدار أن يموت بطلا فى ساحة القتال. فقد سقط جريحا فى معركة زوتفن، فوضع على محمل وكان عطشا . . فلما أتوا إليه تقنينة ما ، رأى أحد الجرحى تجتاحه حمى شديدة وينظر إلى القنينة نظرة الظامىء الشره ، فأسلم إليه القنينة وهو يقول: وأنت أحوج إليها منى ، وقد تعهده الجراحون بعدذلك فاستطاعوا أن يمدوا حياته بضعة أسابيع مات بعدها وهو أشد ما يكون رباطة جأش .

وخلف كتابا كبيرا ضمن له شهرة طويلة بعد وفاته ، بعنوان دأركاديا، ، وهو رواية ريفية على الطريقة الاسبانية ، أعنى أنها مطبوعة بطابع فروسى ، وتمتاز إلى جانب ذلك بملاحظات نفسية .

أما موضوع هذه الرواية فلا بمكن أن نعثر عليه وسط هذه الاستطرادات التي لا حصر لها . نرى الملك باسيليوس متربعاً على عرش أركادياً . وله ابنتــان ، ياميلا وفيلوكليا ، تجهلان الحب كل الجهل . ويأتى أجنبيان ، هما موزيدوروس وييروكليس . وقد تخني الأول في زى فلاح ، وتخني الثاني في زى امرأة . . فيقع الملك باسيليوسمغرماً بالأسير بيروكليس وقد ظنه فتاة حقا.وتقع الملكة جينيسيا في حب بيروكليس وقد أدركت أنهرجل ثم يظهر شخص اسمد أمنيالوس، هو ابن الساحرة سكروييا ،يريد ، مدفوعا بإرادة أمه، أن يتزوج فياو كليا فيخطفها هي وأختها ياميلا .. وتتعاقب الحوادث .. تترى.. ثم تنتهي بأن تنتصر الفضيلة وينتصر الحب في زواجين. وقد أضافسيدني إلى هذا كله حكاية البداة ، دامتاس وميزو ومويسا ، وحكاية بارتينيــا ، وحكاية فيلوكسينوس . . الخ . . كل ذلك في أسلوب متكلف متظرف قديم ، يضحك ثم يغضب .. ولعلنا كنا نتذوق هذا النثر الشعرى لو أن ساعرنا قد امتلك زمام خيـاله الطافح الجامح ، ثم لم يزوق عباراته على هذا النحو الممل .

على أننا نلاحظ إلى جانب هذا الإسراف الذي ينــافي

الدوق ، كثيراً من عمق التحليل وتلوين الوصف وإيحاز التعبير ، ومزاوجاتجديدة بين الالفاظ تؤذن بشيكسبير .

التعبير ، ومزاوجات جديده بين الالفاط تؤدل بشيكسبير . وقد كان تأثير سيدنى تأثيراً عظيها ومضراً . فقد استولت الاركاديانية ( نسبة إلى كتاب أركاديا ) على الرواية والشعر خلال قرن كامل، ولم يتخلصا منها إلا في عام ١٧٤٠ حين شوهد هذا الناشر اللندنى صاموئيل ريتشار دستون يهدم القصر الذى بناه سيدنى من ملاط ، ليحل محله بيتا من نحيت ، متينا مريحا . وأما إدمو ند سپنسر ( ١٥٥٧ — ٩٩ ) فقد خلف آثاراً ثبت على الزمن . وكان قد قضى القسم الأعظم من حياته يشتغل في إير لائدة سكر تيراً للورد جراى . وكانت إير لائدة تعنى المننى ، والضجر ، والسآمة . . فكان له من وقته ما يتسع كل الاتساع للتعبير عن نظراته الشعرية الكبرى .

وقد شرع ينظم سلسلة اثنى عشرية من المدائح أسماها ورزنامة الراعى ، ( ١٥٧٩ ) . وتشهد له هذه المدائح ، إذا رفع عنها إغرابها ، بروح موسيقية رائعة . وقد كتب سينسر بعد ذلك طائفة من المؤلفات جعلته أهلا لآن يلقب و بشاعر الشعراء، ، منها دميو يوتموس أو حياة وموت الفراشة الشاعرة، ومنها وعودة كولان كلوت ، حيث روى لنا في صورة رمزية زیارته للنمدن عام ۱۵۸۹ . ومنها غرامیاته التی خاطب بها خطیبته . ومنها خاصة والزفاف،، وهو نشید قوی را تع یتغنی فیه بزواجه .

على أن هذه الآثار كلها ليست إلا مقبسًلات في المأدبة إالتي يدعونا إليها سينسر . وأفخر صحون هذه المأدبة قصيدته ! و ملكة الجن ، ، وهي قصيدة رمزية كبيرة ، اشتغل في نظمها حوالي ٢٠سنة، ولم يستطع أنيتمها : ترسل جلوريانا، ملكة الجن ، عشرين فارسا من بلاطها يمشـل كل منهم فضيلة من الفضائل . وتأمرهم أن يضربوا في الأرض يقوُّمون أخطاء الناس ويصلحون من أمرهم . فأما فارس الصليب الآحر ، بطل العفة واليروتستانتية ، فإنه يتغلب على الخطأ و لـكنه يقعر أسيراً في يد الكبرياء فينقذه الأمير آرثر ( اللطف الإلهي ) - وأما سر جوين بطل الاعتدال فانه يخرب الحدائق السحرية التي تملكها الساحرة أكرازيا ( الفجور )ــوأما سركاليدور ، بطل اللطافة ، فانه يخلص بلاد الجن من البيمة الحوار ( النميمة ) . . الخ .

والأمر إلى هنا سهل. ولسكن سينسر يضيف إلى الرمز الاخلاق رمزاً تاريخيا . ثم هو لايعني كثيراً بمنطق|لحوادث فلوريانا مثلا هى الملكة إليزابت. ولكن إليزابث هى كذلك بلفوييه وبريتومارت. وكونت ليسيستر ، حلى سنيسر وعشيق الملكة هو الأمير آرثر . ولكن آرثر يمثل كذلك سيرفيليب سيدنى ، حين لا يكون سيدنى هو كاليدور. وكلما تقدمت فى القصيدة رأيت الرمز الأساسى يختنق تحت رموز ثانوية استطرادية متناقضة وينتهى به الأمر أن يزول فلاترى له من أثر .

على أنه ليس يعنينا كثيراً أن تكون وملكة الجن علمحمة رمزية مضطربة . نعم إن من يقرأ هذه الأجزاء الستة التي كتبها سپنسر ويحاول أن يفهم مدلولها التاريخي الفلسني على وجه الدقة ، لا بد فاقد صوابه . ولندع كذلك للأخلاقتين مهمة امتداح هذا الآثر الذي يمجد الفضائل الإنسانية ويبحث عن طريقها الموصل إلى الله ، وحسبنا أن نعلم أن طائفة من قصص الاطفال المتداولة مستخرجة من مؤلفات سبنسر، فعلينا أن نقرأ مؤلفاته بهذه الروح ، فننسي مثلا شخصية جلوريانا ، وندكر منزل الحداد الذي يقضي فيه إسكومادور ليلة قاسية . . ونذكر نبست الضحك حيث تحاول السابحات ليلة قاسية . . ونذكر نبست الضحك حيث تحاول السابحات المغريات أن يغوين جويون الفارس العف ، الخ .

الفصي الرابع الأدب في الاليزابثي الشعر والنثر ١ -- الشعر

إن أكبر الشعراء بعد سينسر ــ إذا فهمنا السكبر بمعنى الإكثار ــ قد وقفوا كل شعرهم تقريباً على الإيمان الجديد: انجلترا وملكتها .

أما وليم وارنز ( ١٥٥٨ ــ ١٦٠٩ ) فقد نظم قصيدة كبيرة فى تاريخ انجلترا ، منذ الطوفان حتى عهد الملكة إليزابث . وكانت قصيدته عبارة عن بجموعة من الأساطير والحكايات منها الخطير ومنها المرح ، ولكنها جميعا رديثة النسلسل . رديثة الحبك والبناء ، وقد أصابت مع ذلك نجاحا كبيرا.

وأما صاموئيل دانيل ( ١٥٦٢ – ١٦١٩ ) فقد كان أدنى إلى القصد من صاحبه . كان كاتبًا مسرحيًا ومؤلفًا تعليميًا في آن واحد. وقد كتب ثمانية أناشيد من قصيدة بطولية

كبيرة بعنوان و الحرب الأهلية بنى يورك ولا نكاستر ، وقد , أحسن إذ حدً دموضوعه، إلا أنه أساء الإختيار . فإنه رجل وديع رقيق ، والعصر الذي يصفة عصر عنيف وحشى، وليس يحسن تأريخ هذا العصر إلا بوهيمى أشعث ...

وأما منافسه درايتون( ١٥٦٣ – ١٦٣١ ) فقد كان أقرب إلى روح العصر الإليزابي، أي كان أكثر حدة وانطلاقاً . فإنه لم يتوان لحظة واحدة عن إثارة الشعور الوطنى بتغنيه بالماضي المجيد ( حرب البارونات ، قصيـدة آزنكورت ، القصائد البطولية الانجليزية). إلا أنفكرته الأساسية لم تكن نظم التاريخ بل نظم الجغرافيا . فأضخم قصيدة من قصائده وهي يوليولبيون ( الجزيرة ذات البركات الكثيرة ) تتغني في ثلاثين نشيداً بسهول هذه الجزيرة الشهيرة بريتانيا ، وبجبالها وغاباتها وأنهارها ووديانها وغير ذلك من أماكنها،معخليط من أهم تواريخها وآثارها وعجائبها ومتعها ومزاياها . وقد جسد الشاعرهذهالانهار والجبالوالوديان والغابات، وجعلها تروى الحوادث التي كانت مرتعاً لها . ونحمد الله على أننا نقع من حين إلى حين على وصف جميل ، كوصفه لصيد الأيائل في غاية أردن .

وبالجملة نقول إن الشعراء الوطنيين هم أولئكالناس الذين

تحييم عن بعد، ولكنك تحاذر الاقتراب منهم خشية التورط معهم في ثرثرات لا خلاص لك منها إلا بشق الانفس. وإنى لا غبط من كل قلبي كل من يستطيع أن يقرأ قصائد وارنر ودانيل ودرايتون دون أن يضيق بها . ولاشك أن من يستطيع ذلك تهون عليه بعدئذ أشق أعمال البحث والدراسة والتنقيب .

ولاكذلك كتب الشعراء الإباحين، فازلنا نقلبها إلى الآن في في من المتعة. فربماكان الحب أخلد على الدهر من البطولة ومن هذا القبيل قصيدة وهيرو وليا ندر ، للشاعر العظيم مارلو . ( وقد كتبها قبل ١٥٩٣) ، وإن كان يفسدها شيء من التصنع والتكلف ، من مثل حديثه عن النحل كيف كان يحسب زهرات وشاح هيرو زهرات حقيقية يشم شذاها الذكى ، في حين أن أنفاس الصبية الجيلة هي التي كانت تنشر عطراً كمطر الزهر ... أنفاس الصبية الجيلة هي التي كانت تنشر عطراً كمطر الزهر ... ثم ما هذه الجرأة في وصف الحب المحرم ١ ما أشد ما يسرف مارلو في هذه الجرأة ، حين يحدثنا مثلا عن نيتون ، المولع بجال الذكر ، وهو يلاحق لياندر تحت الأمواه .

أما قصيدتا شيكسبير القصصيتان ، فان المعجبين بهما والمتحمسين لهماكثر ، وعندى أنه لولا أنهما مهورتان بهـذا الاعجاب وكل الامضاء الضخم : شيكسبير ، لما نالاكلهذا الإعجاب وكل

هذه الحماسة. أما الأولى و ثينوس وأدونيس ، (١٥٩٣) فهى تعالج مؤضوع الفتى الرياضي (أدونيس) الذى يقضه حب عاهرة بحربة (هى ثينوس). وأما الثانية ، وهتك لوكريس، (١٥٩٤) فهى تتناول، خلافاً للأولى ، موضوع الصبية البريئة التي يلاحقها فاجر بجنون بالأبهة .

وفى رأيى أن ليس فى وسع القــارى. أن يصبر طويلا على قراءة هاتين القصيدتين ، خصوصاً إذاكانتا فى مجلد يضم مسرحيات شيكسبير .

والحق أن الشعر الايزابي الوحيد الذي قاوم الزمن هو الشعر الغنائي، المجنح، السريع، الذي تغنيه في داخلك أكثر بما تقرؤه بلسانك. إني لابيع كل « هيرو ولياندر، بتلك المقطوعة الصغيرة من مقطوعات مارلو « من الراعي إلى الراعية ، حيث يناشد الراعي حبيبته أن تأتي إليه ، ليميشا معا أياماً كلها حب ، في الوديان المعشوشية ، وفوق الجبال الشم، وبين المراعي والغياض والغابات. أليست أجل الذكريات التي تبقى في الذهن من مسرحيات شكسير هي قراءة أو سماع تلك تبقى في الذهن من مسرحيات شكسير هي قراءة أو سماع تلك الاناشيد الرائعة التي تقفز كالامواج، أو تأن كالربح بين الاغصان، مثل هدهدة الجنيات ( في « حلم ليلة صيف » ) وأغاني آرييل

(فى د العاصفة ،) ، و اللحن الذى يؤلفه أو تو ليكوس تغنيآ بحياة التشرد ، (فى د حكاية الشتاء ،) ، وأغنية الصفصاف (فى د عطيل ،) ، وغير ذلك من الآناشيد التي لايمكن أن تنساها الذاكرة أبداً ؟ . . .

وليست هذه اللآلى منفصلة عن جملة الآثار الدرامية لذلك العصر ، وقل أن تجدها مستقلة فيا تجمعه الكتب من متقطفات غنائية . وإلا فهل سمع غير المختصين عن شاعر طبيب موسيق دراى إسمه تو ماس شامپيون ؟ ومع ذلك فما أروع مانظم شامپيون هذا من شعر غنائى ! ما أجمل تلك القصيدة التي يحدثنا فيها عن حبيته ، فيشبه وجهها ببستان ، جمع من الآزهار أزهاها ، ومن الثمار أشهاها :

ولكن الكرز الذي هناك لا يمكن أن تاتد إليه يد قبل أن ينادى هونفسه : كرز ناضج

وبعد فإن شمس الشعر الغنائي في عهد إليزابث سرعان ماشحبت في عهد جاك الأول ، فقد كانت البيورينانية ، هذه السحابة الكبيرة العاصفة ، تجتاح الافق ـ

فانرى الآن إلا ويند (١٥٨٨ – ١٦٦٧) ينظم في

شبابه بضعة أبيات جميلة متغنياً بالطبيعة والحب: ( رصيد. الراعى، ) ونرى صديقه وليم براون ( ١٥٩١-١٦٤٣ ) يتأثر د أركاديا ، سيدنى ، فينظم قصائد دينيـة فروسـية مخدرة .

ونرى الاخوين فلتشر ( فينياس ، ١٥٨٢ - ١٦٥٠ . وجيلس ١٥٨٨-١٦٢٣) ، وهما قسيسان من قسس الأرياف. أحدهما يتغنى بأعضاء الجسد الانسائي ، والثاني يتغنىبالمسيح، ويصف جمال الجنة . ونرى بن جونسون يقلد الأقدمين تقليداً دقيقاً ، ولا سيها شعراء الانتولوجيا ، وبحاول أن يلق على الشعر الغنائي الإلزابثي مسوحاً كلاسيكياً محدثًا. وطبيعي أن لا يوفق إلى ذلك . فما كان للفراشة أن ترتدى فروة الحلد . ونری آخیراً دون (۱۵۷۳ - ۱۶۳۱) عمیســـد سان بول ، يتصنع التعقيد والشذود إلى أبعد الحدود المضحكة . على أنه إن كان لا يطلق في مقطوعاته المتكلفة ، فإن في قصائده التي تسيطر عليهـا فكرة الموت، نغات مؤثرة في بعض الأحيان.

#### ٢ - النثر الاليزابائي

تكثر فى العصر الاليزابائى الروايات القصيرة على غرار ليلى وسيدنى والإيطاليين. ولعل أقلها إملالا رواية و پاندوستو، لجرين ( ١٥٦٠ – ٩٢)، ومنها استحد شكسبير موضوع وحكاية الشتاء، وكذلك ومينافون، لجرين أيضاو، وروزالندا، للودج (١٥٥٨ – ١٦٢٥)، وهى التي استمد منها شكسبير موضوع مسرحية وكما يعجبك،

على أننى أرى أن تلك السكتب التى تكشف لنا عن حياة الطبقات الدنيا أحفل بالصور وأغنى بالألوان . فعندى أن كل ماألف جرين من روايات يختنى أمام قصص وصيد الأرانب ، التى تصف حيل اللصوص فى اقتناص أر نب أو سرقة حمامة . وكذلك فإن اسم ناش (١٥٦٧ – ١٦٠١) سيظل حيا ، بفضل كتابه وحياة جاك ولتون ، حيث يحدثنا عن مغامر يساهم فى حركات الإصلاح بفلاندر والمانيا، وينخرط بإيطاليا فى عالم الجواسيس والشرطة ونساء السوء وهناك أخيراً ديكر الذى سنجده بعد قليل مؤلفا دراميا ، وقد ضمن لنفسه الحلود بكتابه وقرن المخدوع ، حيث يحدثنا

عن حياة شاب بجب أن يبدو دظريفا، فيصابق بتظر فه الناس فى المسرح والحانة والشارع، ويحسب انه يخدع غيره، فى حين أن غيره يزدريه ويهز أبه ويسخر منه.

آما توماس دلونی ( ۱۵۶۳ — ۱۹۰۰ ) فیستحقآن نفرد له مكانة خاصة . لقد جمع هذا الحائك الثالوني من معاشرته للعمال وصغار الناس والحادمات الثرثارات ثروة ضخمة من التجاربالشعبية ،فألف فيسنى المجاعة قصائدقوية تصف بؤس الشعب ، وكان يمضى ينشدها من ورشة إلى ورشة ومن حانة إلى حانة بل من مدينه إلى مدينة ، حتى أهاج بذلك السلطات فأمرت بالبحث عن • شخص حقير يدعو دلوني . واعتدل بعد ذلك ، ورأى أنه إذا صهر ماسمغه أثنـــاء تشرده من حكايات فقد يكتب آثارا تحظى باستحسان كثير من القراء. وليست رواياته الثلاث إذن ( دجاك نيوبري ، ودتوماس ريدنج، و و المهنة الشريفة، ) إلا بحوعات من الاستطرادات المسلية . وأرز هذه الروايات هي أولاها ، وهي تروي لنا قصة جاك ،أجير الحائك المخلص ، كيف تزوج أرملة معلمه ، ثم ترمل ، فتزوج ثانية من إحمدى خادماته ، ثم اشتهر بأنه خير صواف في بركشير، وكيف أصبح الناطق بلسان أهل مهنته حين أتى هنرى الثامن إلى نيو برى ،.وكيفكانت الغاز لات، اللو اتى يرهقهن بالعمل برشقنه ببعر الكلاب . . .

إن دلونى قريب إلى النفس؛ وقد كتب، بدون أن يشعر ، ملحمة خالدة ، ملحمة العمل المهن فى القرن السادس عشر .

وكان النثرالفلسني التاريخي في هذا العصر لايقل غني عن النثر الروائي ، فإلى هذا العصر ينتسب فرنسيس بيكون ( ١٥٦١ – ١٦٢٦ ). وهو من أكبر العبقريات التي عرفتها الإنسانية.وهومؤسسالفلسفةالعلبية الحديثة.كان عالماوفيلسوفا لكنه كان دني. الخلق . حتى لقد قام بحملة قوية على صديقه الحيم كونت دسكس إرضاء لضغائن غرامية في قلب الملكة . وعين على أثرذلك كبيرا للأمناء . وقد كتب مؤلفاته الرئيسية باللغة اللاتينية، لأنه كان يعد الانجليزية لغة عامية مصيرها إلى الفناه. ولم يكتب بالانجليزية إلامقالات أخلاقية قصيرة ، كتبها ليتسلى بها رجال البلاط ،وسماها و مقالات ، كما فعل مو نتيني، ولسكن شتان بين هذه الأخلاق وبين تلك الأخلاق الجيسلة التي تخرج من مقالات عمو نتيني. وهو سواء أتحدث عن الحقيقة أم الموت ، أم الحب ، أم الثروة ، أم الدراسة ، فإنه يسفر عن حكمة نفعية عملية واحدة ، ولكنه يبلغ من قوة التعبير ما بجعل كل عبارة من عباراته المركزة مثلا قائمًا بذاته . هذا إلى لغة غنية ، وأسلوب مصقول ، وتركيب قوى .

وهناك ناثر فلسني آخر في هذا العصر هو روبرت برتون ( ۱۵۷۷ -- ۱۹۲۰ ). وهو كاتب غريب معقم . كان قسيسا في قرية ، وكان فأر مكاتب كما يقولون ، وكان يعرف كيف يسخـر من نفسه ومن الآخرين عند الاقتضاء . وقد انتحل لنفسه اسم ديمو قريطس الصغير ، فكتب كتابا ضخما بعنو ان وتشريح المكآبة ، ، هو عبارة عن خليط عجيب من الفلسفة والطب والعبث والسخرية والتلاعب . وهو يذهب في هذا المكتاب إلى أن السكآبة ( أو المزاج الأسود ) هي علة الحرب. والبيوريتانية ، والكسل ، وصداع الرأس ، والفسق ،وغير ذلك . ويستعرض برتون في هذا الكتاب معظم الاعوجاجات البشرية، وترى ذلك كله محشو اباستطر ادات وملح واستشهادات، بأسلوب مطنب تارة ، موجز أخرى . . مع العناية بتجميع الكلمات على نحو غريب على غرار ماكان يفعل رابليه . ومن الصعب ترجمة نصو صه لهذا السبب.

وقدلایکونعندبرتون مایشوق القاری العادی. و لکن هواة الاشیاء الغربیة واجدون لا شك فی کتابه معینا لا ينضب من هذه الأشياء الغريبة .

ولن يكمل عرضنا هـذا للنثر الاليزابائى مالم نذكر اسم هوكر( ١٥٥٤ – ١٦٠٠).كان هوكرهذا رجلا من رجال الدين ، وبطلامن أبطال الانجليكانية ضدأصحاب البيوريتانية. وقد كتب ثمانية كتب بعنوان وقوانين السياسة الاكليركية، ، بلغة انجليزية جميلة ، فيها كثير من الشعر ، وإن جنحت إلى الإغراب في بعض الاحيان .

على أن أثرهذا الكاتب لا يعد شيئا إذا قيس بما قامت به جماعة من العلماء من وترجمة التوراة ، عام ١٦١١ . كانو اسبعة والربعين عالما ، استفادو امن الترجمات السابقة، وأعادو االفقر ات التي أسقطها سابقوهم ، ووصلوا إلى كمال التعبير في دقة المعنى، وجمال الموسيق . ولن تجد بين ترجمات التوراة في لغات العالم ترجمة تضارع الترجمة الانجليزية إشراقا وجمالا . فكل عبارة من عباراتها صيغة سحرية تفتن النفس وتأسرها . ولو أبدلت كلمة بكلمة أو غيرت موضع الكلمة ، لتبدد هذا السحر ، وزالت القوة المستسرة التي تأسر نفسك وتسمو بها . ومن الجمال .

## الفيصيش الخامش الدرامة الاليزابثية

#### ١ - التفتح

تطور المسرح الانجليزى فى القرون الوسطى كتطوره فى القارة على وجه التقريب ، فانتقل من داخل الكنيسة إلى فناء أمامها ، ثم انتقل من الفناء إلى الساعات العامة. واشتملت و الاسرار ، و ، المعجزات ، الانجليزية على التاريخ المقدس كله، ومثلت أمام جماهير غفيرة من الناس . وأدى هذا النجاح نفسه إلى ظهور المسرحيات الهزلية .

وفى منتصف القرن الرابع عشر ظهر الاتجاه الحلق أكثر تجرداً ولطافة ،فكان يقتضى جمهور امن المستمعين أكثر ثقافة . ولكنه سرعان مااجتاح مع ذلك جمهرة الناس . ثم انفصلت المحاورات الهزلية المبثوثة في والاسرار ، و والاخلاقيات ، عن هذه والاسرار ، وهذه والاخلاقيات ، وأصبحنا بصدد شكل دراى جديد ، هو المحادثة الهزلية ، وهي مسخرة قصيرة مؤلفة من سؤال وجواب وأخذ ورد ، وقد جلى فيها چون ها يوود بوجه خاص .

ثم انبئقت النهضة حاملة تراث القديم والحديت. ورأينا نيكو لاسيو دول، رئيس مدرسة ايتون، يؤلف مسرحية بعنوان ورالف رويستردويستر، ورأينا تلاميذ المدرسة يمثلونها، ورأينا المسرحية تضم عدا شخصيات خادمات انجليزيات احسن تصويرهن، شخوصا كلاسيكية صرفة (كالطفيلي، ومادح نفسه وغيرهما) وتضم على كل حال مشاهد لايملك المرء إزاءها أن يمنع نفسه من الصحك ، كا لمشهد الذي يصور أحد شخوص الدواية وهو يقلب معني العبارة رأسا على عقب بمجرد تغيير بسيط في النقط فإذا بها رسالة تحقير بعد أن كانت بطاقة تودد، بسيط في الفترة نفسها مثلت في كامبردج مسخرة جميلة بعنوان وفي هذه الفترة نفسها مثلت في كامبردج مسخرة جميلة بعنوان انجليزية صرفة.

وكما قلدوا پلوتوسفى الملهاة ، فقد قلدوا سينيك فى المأساة التى الفها وأول مأساة انجليزية جديرة بهذا الاسم هى المأساة التى الفها الشاعران ساكفيل ونورتون بعنوان دجور بودك، (١٥٦١)، وهى سلسلة من الجرائم قصد منها إلى بيان ضرورة تحديد نظام التعاقب على العرش . وكان الجهور الانجليزى قد أصبح يشعر بالحاجة إلى الانفعالات القوية .

ومضت عشرون سنة في تلس ومحاولة . وكان لابد من

إرضاء كل أنواع الناس الذين تضمهم قاعة المسرح الواحدة. كان هناك الشعب النتن الذي يأكل لحم الحنزير ويشرب البيرة الثقيلة فكان لابد أن تتوفر في المسرحية جرائم عديدة ونكات كثيرة ، وكان هناك أفراد الطبقات العليا من أكلة الطيور النادرة وشاربي الحنور المعتقة وقد تضمخوا بأطيب المطور، فكان لابد من لغة متعاظمة وعواطف نبيـلة . هذه مسرحية و قبير، (١٥٦٩) : يريد الملك أن يبرهن على أنه ليس بسكران . فيتناول قوسه ، ويقتل طفلا ، ثم يشرح جثة الطفل ليبرهن على أن سهمه قد نفذ إلى صميم القلب . كل ذلك في أسلوب بلعمن التنفخ، والتعاظم، أن انتقده بعد ذلك شكسبير. وسرعان ماأصبح المسرح مؤسسة قومية أو قلعملاماليافصار الناس يقذفون إلى السوق بالمسارح كمايؤسسون اليومالبنوك. أماكيف يجبأن تتصور المسرح اللندني في عصرالبزابث فالك الوصف:

كان المسرح يقوم فى جنوب التامز ، خارج ولاية لورد مير ، فإذا اقترب أوان التمثيل، ارتفعت فوق سطح البيت راية كبيرة ، يرأها الناس من لندن ، فيستقلون القوارب ويعبرون النهر . فإذا وصلوا تكوموا فى الساحة الواسعة ،

حيث يباع لهم التفاح والجعة والجوز ، فيأخذون يشربون ويأكلون ويضازلون بنات الهوى اللواتى أتين لالتقاط الزبائن . وعلى منصات ذوات قوائم ثلاث أو على حانات المسرح يقعد المشرفون على الحفلة وبأيديهم عصى يضربون بها الممثلين إذا اخطأوا ، ويدخنون التبغ بغير انقطاع .

ويقوم المسرح عاليا على الساحة، ويتألف من ثلاثة أقسام: المسرح الأماى، ومنه يخرج الممثلون إلى الكواليس من بابين جانبيين؛ والمسرح الخلق، ويفصله عن الأماى ستار يزاح أثناء التمثيل ألف مرة ومرة، ثم البلكون وهو يستعمل نادرا. وهكذا يمكن أن يحرى التمثيل في مواضع ثلاثة ، بدون أن يكون ثمت فترات تفصل مشهدا عن مشهد، فما ينتهى الممثلون من محاورتهم فوق المسرح الأملى و يخرجوا من الجانبين حتى يزاح الستار الخلق ، ويدخل الممثلون الآخرون من باب في آخر المسرح ويقولون ما يريدون قوله، ثم يسدل الستار وينتقل إلى المسرح الأملى (أو يصعد إلى البلعكون) وهكذا دواليك . المسرح الأملى (أو يصعد إلى البلعكون) وهكذا دواليك .

ويكون الإيذان بالابتداء نفخاً في بوق ضخم. ويبدأ التمثيل : محاورات ورقص وغناء وموسيق. تتعاقب بغير

انقطاع . . . أما الملابس فرائعة : سرابيل مذهبة ، وثياب. مطرزة بالذهب والفضة ، تمثل ثياب البلاط ويلبسها الممثلون على غير تمييز ، سواء أكانوا من الانجليسز أم من الرومانيين أم من غير هؤلاء وأولئك . وأما التزيينات فإليك كلام قيل في مدحها : و صخور ، وسرير ، وعرش ، وأثاث كثير وابواب مدن ، وبيوت، وأبراج ، وتابوت، ومنبر ، وأشجار رمنها أشجار تفاح من ذهب ) ، وجرسان ، وأسود ، وقوس قرح . ،

وأما الجمهورفهو يطرب ويهتزويتحمس ويصخب ويصفق ويشرب ويأكل ويقى، ويتحرك ويعمل أشياء أخرى أيضا ا ويشعر الممثلون أنهم وناجحون، فيتحمسون ، فيخرجون عن دورهم المكتوب ، ويأخذون يتحاورون فيها بينهم وبين بعض ، أو فيها بينهم وبين الفكهين من النظارة .

وينتهى التمثيل بين الصراخ والصخب، ومايأتى الممثلون على النهاية حتى يكون الاعياء قد أخذ منهم مأخذا كبيرا، فإن معظمهم قد مثل أكثر من شخصية واحدة، لقلة عدد الممثلين؛ ومنهم من يمثلون دور النساء، فلم يكن فى ذلك العهد ممثلات، وكانوا يختارون لتمثيل أدوار الملكات والحرائر شبانا مردا.

هذا ما يتعلق بالممثلين ، أما المؤلفون فهم أدعى إلى الرثاء أيضاً . لقد كان عليهم أن يعملو ا بسرعة متعاونين . . وكثيراً ماكانو ا يعمدون إلى القديم ينهبونه ، أو إلى مسرحيات الجار ينتحلونها بعد تغيير في العنوان .

وأشهر المؤلفين يومئذ هو چون ليلى ، مؤلف دابو فوس، وكان يستمد موضوعاته من التاريخ القديم تارة ، (فنى مسرحية كامپاسب أخرج الاسكندر وآبليس) ومن الاساطير تارة أخرى (آنديميون). وكانت مسرحياته خفيفة الظل جميلة . وهناك الشاعر چورج پيل (١٥٥٨ – ١٥٩٨)، وقد نافس ليلى بعض الوقت ، لكن ليلى غلبه فانصرف إليه الشعب وقد أخرج التوراة على المسرح (حب داود وبتهاسيه الجميلة). أخرج التوراة على المسرح (حب داود وبتهاسيه الجميلة). وهناك الهجاء ناش ، والشاعر لودج ، والروائى جرين ، وقد ألفوا كذلك مسرحيات كثيرة إلا أنها لم تلبث أن هوت إلى عالم النسيان ، ولم تعد أصواتهم الحافتة تسمع بين زئير كيد ومارلو ، هاتين العيقريتين الوحشيتين .

أما توماس كيد ( ١٥٥٨ – ٩٤ ) فهو مؤلف أولميلو . درامة كبيرة في عهداليزابث ، هي دالمأساة الاسبانية ،، قد وصف فيها المؤلف عدداً من حوادث الثار الفظيعة : يقتل هو راسيو

الجيل ذات ليلة بينها يكون مع حبيبته اميريا يبادلها وعود الحب. فيقسم أبوه العجوز المارشال هيرونيمو ليبيدن الجناة عن بكرة أبهم . ويتظاهر بالجنون تمويها على أعدائه حتى بهملوا الاحتراس منه والحيطة له . ولكن سرعان ما يختلط عليه الأمر ، وينقلب الهزل جداً ، فايفرق بين العقل والجنون . ولا أن الفكرة الثابتة تظل مع ذلك قائمة في ذهنه تغذيها الأشباح وتقويها رؤى الليل . ويستطيع هيرونيمو أخيراً أن يقتل جانيين رئيسيينمن أعدائه ، ثم يستخرج جثمان ابنه الغالى هو راسيو من التراب . ثم يعض على لسانه فيقطعه بأسنانه . ثم يختم هذه السلسلة الدامية من الحوادث بأن يغمد خنجره في صدر دون كاستيل ثم يغمده في صدر نفسه .

وقد ظلت هذه المسرحية رائجة خلال خسة عشر عاما ،
ولم تستطع السخريات يومئذ أن تقتلها ، أو أن تحد من رواجها ،
ولو شهدناها الآن لكانت أدعى إلى الضحك منها إلى البكاء ،
ومع ذلك ففيها صرخات وحشية لانملك إزاءها إلا أن نتأثر .
أما كريستوفر مارلو فهو أدنى إلى الاعتدال وأرفع في سلم العبقرية ، ولو لا أنه مات شا بالكان منافسا لشكسبير : وهو ابن حذا ، في كنتر برى ، وقد عاش في طفو لته حياة مشردة ، ثم تلتى علو مه

في جامعة كامير دج . ويدل اختفاؤه من حين إلى حين وحماية القنصل الخاص له على أنه دخل مبكرا في سلك الجاسوسية التي تدر من الربح أكثر ما يدر تأليف الدرامات . وبين عامى ١٥٨٧ – ١٥٨٨ مثلت مسرحيته د تامرلان ، ، فماكان أجمله من موضوع هذا المذِّئح الذي يمجد ، في عبارات نارية ، الارادة الوحشّية ، والقوة الرجولية ، والسعىالدائبالعنيف إلى المستحيل. حقا إن مسرحية وتامر لان، مسرحية مضطرية مهرجة ، متعاظمة ، ولكننا نجد فيها منقوة الانفعال وعنف الهيجان مايجعلنا ننساق معهاكانسياقنا مع سيل جارف عرم. وقد اعتدل مارلوقليلا في مسرحية. تاريخ الدكتور فاوست المفجع ، (١٥٨٨) . ولكن هذه المسرحية ليست للأسف إلا مخططا أو مشروعا ، أو هكذا وصلتنا على الآقل . وإنك لتحس في المشهد الآخير ، حين يكون فاوست ، برئعد رعبا في انتظار الساعة المقدرة في منتصف الليل، أقول إنك لتحس في هذا المشهد الآخير عظمة شكسبيرية رائعة. غيرأن بحموع المسرحية ضعيف بوجه العموم. وأوضم مايظهر هذا الضعف في شخصية مفيستوفيلس. وفي المسرحية استعراض للخطايا الرئيسيةالسبع، ومحاورات بينملاك الخير وملاك الشر، مما

يدل على أن مارلو قد حاول أن يجدد و الاخلاقيات ، التي كانت لاتزال رائجة إلى ذلك الحين .

وقد كتب مارلو مسرحية «يهودى مالطة ، معارضة «للمأساة الاسبانية ، فهى تقوم إذن على فكرة الثأر. ولكن باراباس بطل مارلو بلغ من الشذوذ أنه يوقظ فى نفس مارلو شيئا من العطف الغريب .

ثم ازداد مارلو اعتدالا وتعقلا، وازداد تمكنامن أداته، وصقلا لكتابته، وترويا في عمله، وتعد مسرحية وادوارد الثانى، أول مأساة جميلة من التاريخ القوى فيما قبل شيكسبير. ومع ذلك فإنك تقع هنا وهناك على تطرفات شتى تدل على أن مارلو الفتى لم يمت من نفسه. ولسكن قوة البناء، وعمق التحليل، وجدة الاسلوب، كلذلك يدل على أن مؤلفا جديدا عظيما جدا قد ولد . . وأنه لن يلبث أن . . .

ولسكن فى مايو من عام ١٥٩٣ وجدت عند كيد أوراق فيها هجوم على الدين، فقبض غلى كيد، واستجوب فى الآمر، فاعترف أن الآوراق لمارلو. وأكد الشاهدون أن مارلو يدعو إلى الإلحاد أينها ذهب، ويقرر أن « من لايحبون التبغ والغلمان أغبياً مغفلون ». عندئذ أصدر القنصل الخاص أمره إلى مارلو أن يحضر كل يوم، وقرر أن هذا الجاسوس أصبح خطرا . وفى اليوم الأول من يونيه ، فى أثناء شجار وقع لمارلو فى فندق فى ديتفورد وحضره بعض محبرى البوليس ، طعن مارلو بخنجر فى صدره ، فوقع على الارض وهويسب الدين ، ومازال يحدف حتى لفظ آخر أنفاسه ، وأبى مارلو إلا أن يطلق مع آخر نفس شتيمة أخرى . . .

كذلك مات هذا الرومانطيق الساطع الملتهب فى الساعة. التى أخذ فيها يتسلق الدرى . ولولا أن انبثق شكسبير فى هذه. اللحظة نفسها ، لكانت الحسارة فيه لاتعوض .

#### ٢ - الازدهار

ينبغى أن لايبهرنا نور شكبير فنعشى عن رؤية بعض. الكواكب المتألقة .

ومن هؤلاء طائفة الانسانيين ، وبينهم شـايمان ، وبن. جونسون ، الأول عادى والثانى عبقرى خالد.

 ولاكذلك بن جونسون ( ١٥٧٣ – ١٦٣٧ )، فهو شاعر غنائى من الطراز الآول ، فضلا عن سعة اطلاعه وقوة شخصيته ، ويدين بخلوده إلى ملاهيه . وقد ألف خس عشرة مسرحية . على أن المسرحيات التي كتبها في سن النضج هي التي ونبغي أن تعد من عيون الآثار الآدبية ، أما الآولى فلا تبلغ هذا المبلغ من القوة .

في مسرحية ڤوليوني يحدثنا بن جونسون عن شيخ عجوز اسمه ڤو ليونى تحيط به طائفة من إلناس تحاول أن ترث ثروته ، فيتظاهر بأنه مشرف على الموت، فيجن جنون هؤلاء الناس، ويتسابقون في إكرام العجوز في شبه مزايدة محمومة ، ويضحون من أجله بالشرف والثروة ، بل إن أحدهم يقدم إليه امرأته. ثم ينكشف لهم أمره ، فيهرعون إلىالعدالة يشكونه . ولكن العدالة تبرئه . . إن سراب الذهب ليسوغ أحقر الحقارات . إلا أن هذه المسرحية تؤلم أكثرما تضحك. ولاكذلك مسرحية إپيسين ( ١٦٠٩ ) فهي تضحيك فحسب . هي قصة عازب مستوحش ، مصاب بالنورستانيا ، يخشى الضوضاء خشية مرضية ، فيلف أذنيه بعصبة كشيفة تمنع عنهما وصول الضجة ، ويسكن في شارع ضيق لاسبيل إلى مرور العربات.

فيه ، ويفرش السلالم حتى لا يكون لوقع الاقدام صوت . ولكى يحرم ابن أخيه من ثروته أم يتزوج من فتاة صغيرة قالوا له فى وصفها : إنها صموت إلى درجة الحرس . وكان ابن الاخ فى الواقع هو الذى دبر المؤامرة . وفى وسعك إذن أن تحزر باقى القصة : فنى ليلة الزواج أخذت العروس الصموت تنبح و تعوى و تصدر أصواتا كأصوات الرعد ، ثم هى تدعو فرقة موسيقية لإحياء حفلة العرس . فيقرر موروز المسكين أن يطلقها على الفور . ولكن ما العمل ؟ وما هو السبب الذى يجبأن يحتج به لتسويغ الطلاق ؟ هنا يظهر دور ابن الآخ . فيعرض على عمه أن يحل له الآمر مقابل خسمائة جنيها يدفعها له فى كل عام . ويقبل موروز . وهنا ينكشف أمر العروس: لقد كانت شابا ، فكان الزواج لاغيا إذن بطبيعة الحال . . .

وقد كتب بنجونسون كذلك مسرحيتين رومانيتين هما «سيجان » و «كاتيلينا » ، وملهاتين هجائيتين هما « الكيميائى » ودسوق سانت بارتلى» وفيهمايهاجم البيوريتانية . ولو بجردتا من بعض أثقالها لكانتا أشبه بما يروج الآن من مسرحيات فى المدن الصغرى بأمريكا .

وأخيرا فقد برزجو نسون فى كتابة مايسمى، Masques ، وهو عبارة عن رقص فخم مصحوب بموسيقى وكلام . وقد أصبح للكلام بفضل جو نسون شأن كبير في هذا النوع من التمثيل، ولمكن برغم جهوده أصبحت الشخصيات الفظة أو الشريرة تسود شيئا بعد شيء، وحل محل هذا النوع نوع آخر سمى Antimasque ، كما ان الآلية والحركات ازدادت على حساب المحاورات والآناشيد الغنائية .

ونقول بوجه العموم إن العيب الرئيسي الذي يؤخذ على جو نسون هو الثقل . وهو عيب شاپمان كذلك . وقد تعاون هذان المؤلفان مع مؤلف درامي ثالث من كتاب الطبقة الثانية اسمه مارستون (١٥٧٥ - ١٦٣٤) فألفوا معا ملهاة بورجوازية رائعة ، بعنوان ، هيا إلى الشرق ، ، وهي تمثل صانعا في لندن عنده أجيران أحدهما فتي نشيط والثاني شاب متهتك ، وعنده كذلك فتاتان إحداهما عذراء عاقلة والثانية سيئة مغرورة . يتزوج الأولان ، وينعمان بالسعادة ، ويشقى الآخران يتزوج الأولان ، وينعمان بالسعادة ، ويشقى الآخران الموضوع لاقيمة له ولكنك تنسى الموضوع جلال الوصف وتدفق الحيوية .

وقد شهدنا فى هذا العصر نفسه حالات كثيرة من هذا التعماون الخصب ، واسكنه لم يوفق مرة كما وفق فى مسرحية \* The Changeling ، لقد كتب مؤلف اها ، مدلتون ( 10٧٠ – 1٦٤٧) ، آثارا طيبة في المعلم و ( 10٧٠ – 1٦٤٧) ، آثارا طيبة منفردين ، ولكنهما لم يبلغا من كال الروعة في تأليف المأساة ماوصلا إليه في هذه المسرحية . لقد خلف شخصية شيطانية من الطراز الأول ، هي شخصية المغامر فلورز : علجوم قدر مرعب ، يرتكب جريمة قتل بأمر بياتريس الجيبلة ، ويطلب إليها أن تستلم له ، منشباً فيها أظفاره . والفتاة تحبه في سرها حبا ينقلب إلى كره .

نصل الآن إلى ديكر ( ١٥٧٠ – ١٦٤١ ) . وبوصولنا إليه نعود إلى التفاؤل المرح . ومن مسرحياته مسرحية ، غيد الحذاء ، ، وهي تصور رجلا صبوراً لا يخرجه عن أناته شي ، لا أمر أنه الشرسة ولا أجراؤه الشكسون ، ثم ، كونتا ، شابا يشتغل أجير حذاء رغبة في التقرب من خطيبته , كل ذلك في جو متفائل مرح .

والمسرحية الثانية العظيمة من مسرحيات ديكر هي « البغي الشريفة » : وهي تصور بغيا تدعى بلافرنت ، ترتد إلى الفضيلة بعد نصح طويل يسديه إليها رجل صموت ، فترغم الرجل الذي أغراها لأول مرة على الزواج منها، فإذا بالرجل الصموت

يغدو لعوباً محاول إغرامها ، فتتأبى ، وترده عن نفسها . ويكون خادمها هوأبوها على غير علم منها، ويحاول إغراءها كذلك إما أمتعه من منظر إمنظرٌ هـذا العجوز المتيم يلتهب شوقا . . . أما المشاهد الأخرى التي يعرضها لنا ديكر في « مستشنى المجاذيب ، ، أو « سجن النساء ، ، فقد بلغت غاية ما يمكن أن يشمناه هواة الواقعية الفظة .. إن العاطفةوا لأخلاق ليست من شأن هؤلاء المؤلفين الذين كتبوا في عهد اليزابث. إلا أنعلينا مع ذلك أن نستثني مسرحية ، المرأة التي قتلها العفو ، ، وهي خَير آثار المسرحي المكثار توماس هيوود ( ١٥٧٥ – ١٦٥٠ ). موضوع المسرحية موضوع مبذول: زوجة فاضلة تعنو يوماً لإغراء صديق حميم لزوجها فتزل بها الِقدم . ويتفق أن يفاجئها الزوج . . فبــدلا من أن يقتل زوجته . يقضى عليها أن تعيش وحيدة ، بعيدة عن أقاربها ، في بيت مستقل: فيكون عفوالزوجعن زوجته على هذا النحو أبلغ تأثيرا فينفسها من الانتقام ، فما يسعها إلا أن تنتحر . . . لعلك تسخر من الموضوع وترميه بأنه غير واقعى . فما هذه الطيبة الغريبة من جانب الزوج! وماهذه الفضيلة العجيبة من جانب الزوجة ا نعم ، ولكنك لا تفكر في هذا كله إلا

بمد الفراغ من رؤية المسرحية. إن فى متساهدها لمواقف نفسية قوية ، تصور النفس الإنسانية أصدق تصوير ، فا تستطيع أن تضحك مهما بلغت من قسوة السخر .

ومهما يكن من أمر فقد بدأ الجهسور الاليزابثي بعد عام ١٦٠٣ يميل إلى النوع الباكى . لقدكان قبل ذلك يتطلب مشروبات ناعمة مشروبات قوية ليعول ، وأصبح الآن يتطلب مشروبات ناعمة ليحاول أن يدمع . إن ظهور هذه العاطفية مؤذن بالانحطاط .

#### ٣ – الذبول

طائفتان من مؤلني الدرامات حاولتا أن تمهدا الطريق للانحاط: الأولى بتقوية العنصر المأتمى فى المسرح الإلزابثي والثانية بإدخال التقليد الساخر والملهاة الحقيفة فى الإنتاج الدراى .

أماالطائفة الأولى فأبرز رجالها اثنان هما تؤرنر (١٥٧٥ - ١٦٢٦) ووبستر . ويتمتع همذان المؤلفان بمواهب قوية ، ولسنا نعرف شيئا عن حياتهما ، وقد اختصا فيها يسمى ولسنا نعرف شيئا عن حياتهما ، وقد اختصا فيها يسمى و بالدرامة السوداء ، فلست ترىبين المآسى مأساة جمعت من المشاهد الفظيعة ما جمعت و مأساة الإنتقام ، لتورنر ، وإليك بعض مشاهدها فأحكم عليها بنفسك :

يكن ثانديس (وهو المنتقم) في طريق موكب الدوق، وبيده جمجمة عشيقته الذي سممها الدوق. حتى إذا مر الموكب شد الدوق إلى مكمنه واضطره أن يقبل شفتى الرأس الميت وقد طلاه بالسم: وفيا يكون الدوق في دور الإحتضار، يريه الدوقة بين ذراعي سپوريو، ابنه غير الشرعي. ومشهد آخر : مشهد أنطونيو الذي هتك ابن الدوقة عرض عروسه، يكشف عن جثمان امرأته . ثم مشهد جراسيا، أم ثانديس، تدفع ابنتها في حمأة الدعارة للحصول على المال، وتقوم عند ابنها بدور القوادة . ثم ختام الدرامة : مذبحة عامة .

و فلاحظ هذا التطرف في و مأساة الملحدة ، المسرحية الثانية لتورنر : امرأة تتقدم إلى كل رجل قوى ، وتتلقى الجواب على ذلك ملاطفات من هذا النوع : و إن حب المرأة أشبه بفطر من الفطور ، ينبت في ليلة ، ويقدم لذة في الغد على المائدة ، ولكنه سرعان ما ينشر رائحته الكريمة في الغد على المائدة ، ولكنه سرعان ما ينشر رائحته الكريمة ويسمم ، وبجرى أكبر مشهد من الدرامة في المقبرة ، حيث تقد شخصيات هذه المسرحية ، قال مارسيل شوب متحمساً ولقد ولد تورنر من زواج إله بجهول بأم عاهرة ، وأقول أنا بدون أن أذهب هذا المذهب ، إننا لا نستطيع إلا

أن ندهش لهذه الروح الفاجرة عند تورنر ، ولهـذه النة الفظيمة إلى الحياة ، ولهذا الإشمئزاز من الإنسانية .

أما وبستر (١٥٧٥ - ١٦٢٤ ) الذي أعقبه مباشرة، أسمى موهية من ناحية البناء والشعر . وقد استمد موضو. من تواريخ إيطاليا في عصر النهضة ، وهي تفيض بأخ الجرائم . في مسرحيته « الشيطان الابيض، يصمور فضائح بغى اسمها ثيتوريا تدفع بعشاقها وخلانها إلى ارتك جراثم القتل ، ثم يرفع أمرها إلى القضاء لتحاكم على ج الجرائم التي حضت على وقوعها ، فتقف تدافع عن نف. أمام القضاة ، فإذا بها تبلغ في دفاعها من قوة البلاغة وُ ن التأثير ما يذهل القضاة فما يجرؤون أن يحكمو اعليها بالاعد وفى مسرحية; , دوقة أمالني ، يصور لنا امرأة مسكينة يدة إخوتها إلى الجنون والموت: في وسط الظلام يمدون إ يدرجل ميت زاعمين أنها يد زوجها أنطونيو ، ثم يضيثر النورفترىوراء حجاب شفافوجوهأنطونيو وأبنائهافىوه الموت (وقد صنعت الوجوه منالشمع). ثم "تحاط المسك بعدد من الجانين ما تلبث أحاديثهم الجنونية أن تفقمه صوابها ، قبل أن يبطش بها السياف . ولسكن كني .. كني

ولنعد إلى الاعتدال بحديثنا عن جون فلتشر ( ١٥٧٩ ــ ج ١٦٢٢ ): هو ابن أسقف لندن ، أديب مرهف الحس دقيق الذوق ، صاحب مسرحية ريفية جميلة بعنوان : «الراعية الأمينة ، . وقد كتب بالاشتراك مع بومونت ( ١٥٨٤ -١٦١٦) معارضة هزلية رائعة للدرامة البطوليـة . فارس السيف القاطع . . يذهب أحد البقالين معامر أته إلى المسرح ، و يخشيان أن تكون المسرحية المعلن عنها . باثع لندن ، هجاء لاذعا لطبقتهم ، فيطلبـان إلى أجيرهما رالفُّ وهو ، من قراء الروايات البطولية أن يلعب دوره في المسرحية ليكون فخر البقالين ، فيقوم هذا بدور فارس السيف القاطع ، فنشهد له عددا من المآثر الحيدة ، منها أنه ينقذ زبائن حلاق (كان ينعت في ذلك الظرف بالعملاق بارباروسا). . إلى آخر ما هناك . وهكذا نرى ثلاث ملاه فيملهاة واحدة . المسرحية الأولى (وهي هجاء الدونكيشوتية) ، وإضافات الفارس رالف المتنفخة ، ثم تعليقات البقـال وامرأته ، وهي من أجمل التعليقات وألطفها . ونرى المؤلف ينتقل من الشعر المرسل إلى الشعر المقنى ، ومن الشعر المقنى إلى النثر ، بدون أى تدرج . ولكنك لا تحس في ذلك كله شيئا من الفوضي أو

الاضطراب . وهذه ناحية قوية لم يوفق إليها فلتشر فيماكتب بعد ذلك .

أما تلبيذه ماسنجر فتعوزه الآصالة والقوة. إلا أن له مسرحية بقيت مع ذلك حية إلى حد كبير ، وعنو انها ، طريقة جديدة فى تسديد ديون قديمة ، ، وهى تمثل مرابيا شاذا غريبا ، يجب المال لآن المال يتيح له أن يحطم غيره . فهو أمرؤ مولع بالتعذيب ، فليس يسعده شى كما يسعده أن يرى الناس يتعذبون . ولكنه يقع أخيراً فى الفخ ، فنشهده وهو يرغى ويزبد ويعض الأرض ، ويساق إلى مستشنى المجانين . ألم تتذكر مارلو وبن جونسون ؟

هذا هو ، رغم كل شيء ، خير ما في الدرامة الاليزابثية (غن الآن في عهد شارل الأول) . وقد اكتشفت أخيراً مسرحية لمؤلف اسمه فورد ( ١٥٨٦ - ١٦٣٩) تمجد حب المحارم في حب چيوفاني لاخته أنابلا التي تزوجت . وتتأبي الاخت على أخيها ، فيقتلها في الكواليس ، ثم يعود إلى المسرح وهو يهز قلب أخته الدامي على رأس خنجره . مرحي فورد ا ولكن تورنر كان ، أشطر ، منك ! . . . .

ويمكن أن نذكر كذلك اسم شيرلى ( ١٥٩٦ – ١٦٦٦ )

الذى قلد سابقيه ، ولكنه برهن على تمكنه من صناعته وعلى براعة عظيمة .

وما هي إلا لحظة حتى ساد ليل شامل وظلام دامس. ويقطف البيوريتانيون ثمرة جهودهم الطويلة ، فيصدر في عام ١٦٤٢ قرار يقضي بإغلاق المسارح...

ولما فتحت المسارح بعد ثمانى عشرة عاما كان الذوق قد بلغ من التغير أن تساءل الناس : كيف أمكن أن يكون أجدادنا بدائيين إلى هذا الحد؟

# *الفصل لسا دس* وليم شكسبير

١ — المؤلف والرجل

سيد الآدب العالمي غير منازع . معجزة من معجزات العبقرية . كان منافسوه من خريجي الجامعات يحسدونه في أثناء حياته ، فيرذلونه ويشسترون عليه . ولكن هيهات أن ينال قزم من عملاق . تعيش أبطاله حياة فوق الطبيعة فما يعرف الهرم إليها سبيلا .

ليس يضيره أن يقع فى شىء من التكلف والغلظة من حين إلا حين، فقد كان يعرف كيف ينهض ثانية . لم يكن يسعى إلى أصالة ، فإنما هو مور"د مسرحيات يريد لفرقته أن تكسب وتربح . كان يتبع النوق السائد، فشعاره الحياة أولا . فإذا أصدرت الملكة أمرها إلى المسارح أن تعمل على وإذكاء ، الوطنية ، هب شكسبير يكتب مآسى تاريخية كبيرة فى تمجيد الإنتصارات الإنجليزية . . وإذا كان الجهور

يعنى بالدرامة السوداء، رأيت شكسير يكثر من حوادث القتل والتعذيب والانتحار والجنون.. وإذا رأينا فلتشريضمن الغلبة والسيادة للمهاة الحقيفة، رأينا شكسير يبادر إلى تصوير شخصيات لطيفة، ورأينا مسرحياته تفيض عطرا وزهرا. وكان الدوق العام يتطوربسرعة، فكان لابد من الكتابة بسرعة. فكان الدوق العام يتطوربسرعة، فكان لابد من الكتابة من أخبار هولنشد أو من آثار بوكاشيو أو باندلو أوغيرها، بل كان في غالب الاحيان يكتني بأن يعمد إلى مسرحيات قديمة فيضيف إليها بعض الفصول أو يحذف منها بعض الفصول بدون أى مراعاة للانسجام، وكان لرغبته في إرضاء الجاهير،

ولعلكُ تقولُ : وكيف يكون إذن إنسانا عظيما مادام يعوزه الابتكار الأصيل؟

شأنه في ذلك شأن معاصريه ، يمزج بين عقدة هزلية نثرا وبين

عقدة فاجعنة شعرآ

ولكن مهلا . إن شكسبير مايكاد ينشب مخلبه فى موضع حتى ترى فيه طايع العبقرية .

ليس بين العبقريات التي عرفتها الإنسانية عبقرية واحدة تضارعه خفة وانطلاقا .

عُمستدشكسير في ستراتفوردأن آ ڤن في السادس والعشرين

من عام ١٥٦٤ . وكان أبوه تاجرا ميسورالحال ، عُـين رسميا فى وظيفة ذا تقالبيرة (فى مصلحة قمع الغش) ، ثم عين قاضيا فى بلدته (وبهذه الصفة كان يستقبل فرق الممثلين المتجولين) . وأما أمه مارى آردن فكانت تنتسب إلى أسرة من صغار ملاكى الاطيان .

أدخل فى و مدرسة النحو ، بستر اتفورد ، وهى مدرسة متازة ، لم تكن تعنى بالدراسات الكلاسيكية ( اللاتينية خاصة ) فحسب، بل بدراسة اللغة الانجليزية كذلك . ثم يفلس الآب ، و بعد ذلك تغيب عن نظر نا شخصية الفتى وليم شكسبير . ولا نعرف من أمره إلا أنه فى الثامنة عشرة من عمره تزوج آن ها تاوى التى تكبره بثمانى سنين ، وأن الزواج كان اضطراريا ، إذ لم ينقض عليه ستة أشهر حتى كانت الزوجة قد وضعت غلاما .

سافر وحده إلى لندن يسعى وراء الثروة . ودخل ميدان المسرح فكان ممثلا عاديا . لكنه لم يلبث أن اكتشف طريقه كلفق لمسرحيات . وحالفه الظفر ، فاندفع عندئذ وراء التأليف الشخصى . وتردد على اوساط البلاط . فنحه كو نت سو ثامبتون حمايته . وقد عالج آلاما عاطفية شاذة : فني وقصاً ئده ، ما يشير إلى

حب لسيد فتى خانه مع دامرأة سمراء ، ! وإنك لتحس فى نبراته لوعة حقيقية وألما صادقا .

و نال الثروة، فقد كان رجل أعمال ممتازا. فاشترى فى مسقط رأسه منزلا استقرفيه عام ١٦١٠. ومات فى الثالث والعشرين من شهر ابريل عام ١٦١٦، ودفن فى الكنيسة امام الهيكل. وجمعت مؤلفاته عام ١٦٢٣ فى مجلد ضخم وكان بعضها قد نشر قبل ذلك فى مجلدات صغيرة، ولكنه لم ينشرها إلا مضطرا، فإن بعض اللصوص قد نشروا نصا ناقصا حصلوا عليه بواسطة الاختزال أثناء التمثيل. ويبلغ بحموع مانشر من هذه المؤلفات تسعة عشر مؤلفاً. منها أربعة عشر فقط نشرت موافقة للمؤلف.

ولبكن شكسبيركان يكتب ليمثّل لا ليُقرأ ، ويجب الا نعد النصوص التي وصلتنا من آثاره نصوصا مقدسة نهائية لا يمكن أن تمتد إليها يد ، فإنما هي في معظمها منقولة عن الدفاتر التي كانت تكتب للملقنين ، وكثيراً ماكان شيكسبير يعود إلى نصوصه فيجرى فيها قلمه تبديلا وتنقيحاً وفقاً لما تقتضيه النظارة أو المودة الدارجة . وكثيراً ماكان يضيف تفصيلات تقتضيها الطوارىء والحوادث المستجدة . بل كان

لا يعنيه أن يعرف هل هذه الإضافات أو الاختصارات تسىء إلى تفهم المجموع . وهذا هو السبب فى أن كثيراً من الفقرات غامضة مهمة .

وقد أمكن تحديد الترتيب الزمني لظهور مسرحياته الأساسية بالاعتباد على وسائل كثيرة ، منها ظهور المجلدات الصغيرة ، وماتضمنته سجلات وشركة المكتبات ، وماتضمنه مؤلفات منافسيه من إشارات ، ثم الفقرات التي تشير إلى حوادث مستجدة ، بل والصورة التي كتبت بها المسرحيات (فإن شكسيير قد فقد شيئا فشيئا احترامه للقافية وأصبح أدنى إلى المرونة ) . الح .

وتتفاوت قيمة مسرحياته علوا ودنوا، فمنها الرائع، ومنهاالحسن، ومنها المتوسط، ومنهاالردى. وقد أخذاانقاد منذ ثلاثة قرون يقسمونها إلى ثلاثة أقسام عادلة معقولة ..

#### ٢ - الشباب الطافح

نستطيع أو لا أن نستبعد كل المسرحيات التاريخية تقريبا . فسرحيتا و هنرى السادس ، و و ريتشار د الثالث ، أدنى إلى الغرابة منها إلى الواقع: تبدو جان دارك في مسرحية و هنرى

السادس، فى ملامح امرأة ساحرة ـ على أن فى مسرحية دريتشارد الثالث، مشهداً ليلياً رائعاً غداة المعركة الحاسمة، حيث نرى الملك وقد غزته أشباح ضحاياه.

والطائفة الأساسية من المسرحيات التاريخية هي ذلك التمثال الشاهق الذي أقامة شكسبير تمجيداً لبطل قوى هو الملك هنرى الحامس بطل آزنكورت. ولكن قاعدة هذا التمثال أعنى ريتشارد الثانى لا قيمة لهما إلا من حيث هي دراسة لطبع من الطباع: طبع الملك الضعيف، الحيالي، الذي يذهب ضحية أخطائه، الكريهة والداعية إلى الشفقة في آن يذهب ضحية أخطائه، الكريهة والداعية إلى الشفقة في آن واحد . كما أن التمثال، هنرى الحامس، يتحرك حركات فيها كثير من التفخيم . ويحس القارىء أن شكسبير أراد أن يؤلف مسرحية ذات أسلوب فخم . لقد لجم عبقريت هحتى خنقها .

وهناك الجزءان الآخيران من مسرحية وهنرى الرابع، وهما جزءان لا يزالان حيين بفضل البطانة الهزلية للعقدة. ولئن كنا لا ننسى ذلك العنصر المؤثر في المشاهد التي تدور بين الملك الذي هرم قبل الأوان بتأثير الهموم وتأنيب الضمير والحب، وبين ابنه الأمير هال الفتى الذي يتمرغ في حمأة

الفسق والفجور بناء على خطة مرسومة ، فاننا ننتظر بوجه خاص مشاهد الحانة حيث يلمع سير جون فولستاف ، رفيق الأمير ، ومرشده ، وضحيته . إن فولستاف يلخص فى شخصيته أبطال الملحمة الرابلية .. إنه برميل متجول يقضى لياليه وهو يمتلى . وكلما ازداد عبا للخمر إذ دادت قريحته نشاطاً . إن عينيه الصغير تين تشعان الحبث فى وجهه المستدير استدارة البدر . إنهم يصفعو نه ويسرقو نه ويصبون عليه ألواناً من الكذب و الحيانة و الغدر . ومع ذلك فإن الكلمة الاخيرة دائما له . إن الناس يضحكون دائما معه لا عليه . إنه البرهان الحي على عظمة الخر .

وكان من نجاح هذه الشخصية أن عاد إليها شكسپير فى مسرحية و الزوجات المرحات فى وندسور ، ولكنه يقدمه لنا هنا هرما ، غبيا ، سريع التصديق ، تستطيع بورجو ازيتان سخيفتان أن تضحكا عليه وتدساه فى سلة الغسيل الوسخة وترمياه فى النهر .

ولا تزال الملاهى التى كتبها شكسيبر فى شبابه تصيب نجاحا . ولاسيها اثنتان منها هما « تاجر البندقية » و « كما يعجبك » .. ويجب أن نذكر كذلك مسخرة قديمة عمد إليها شكسيبر فحورها ، وهى « ترويض النمرة » ، وما زالت هذه

المسخرة تنال رضى بمن يحبون أن يضحكوا على نحو ماكان الناس يضحكون فى القرون الوسطى .

أما ﴿ تَاجَرُ البِنْدَقَيَّةِ ﴾ فهي ملهاة سيئة التأليف ، بتتناول ثلاثة موضوعات رئيسية ، فضلا عن الموضوعات الثانوية: الغرض الذي اتفق عليه بيناليهو دي شيلوك والتاجر أنطونيو. ثم قرار يورشيا فى أن يتزوج من بين المعجبين بها ، الرجلَ الذي يختار من بين الصناديق الثلاثة الصندوق الجيد، ثم غرام لورنزو بجيسيكا ابنة شيلوك. أضف إلى ذلك أن هذه المسرحية تحتوى على أمور غير بمكنة الوقوع: فهل تبلغ الغباوة بباسانيو ألا يعرف خطيبته يورشيا لمجرد أنها ارتدت ردا. قاض؟ ولكن ، في المقابل ، ما أروع ما هنالك مر. مشاهد فخمة ، كحديث الحب بين لورنزو وجيسيكا ، ثم ما أعظم اختراع شخصية شيلوك ! إن شخصيته لمن التعقيد بحيث فسرها كل قرن تفسيرا مختلفا عن تفسير القرن الآخر : مثلوه أيام شكسبير في صورة عجوز كريه مكشر لا يقصد من شخصيته إلا أن يضحك جمهوراً بمن يكرهون المود . ومنذ عهد الرومانطيقيين خففنا من غلوائنا وأصبحا نشفق عليه بعض الاشفاق: ليس شيلوك بالذكي ، ولكنه يبلغ من آلام قلبه وماله وكرامته الإنسانية أننا نكاد نبرر له ما عمد. إليه مع أنطونيو من إبرام هذا الوعد الوحشى الذى يقضى بأن يؤدى له أنطونيو رطلا من لحمه . لم يكن ليدور بخلد شكسبير أن الناس ستعجب يهوديه : لقد فاقه بطله .

وليس في مسرحية وكما يعجبك ، ولا في مسرحية و الليلة الثانية عشرة، أبطال بلغوا هـذه الدرجة من قوة الوضع. ذائعتين ذيوع مسرحية و تاجر البنسقية ، ، رغم أنهما أكثر تو از نا منهـــا . على أن في مسرحية وكما يعجبك، أشياء رائعة لا تنسى ، فهل ننسى غابة آردن حث نرى روزالند تخني آلام قليها ، و نرىجاك المريض بأعصابه يزجى وقته محللاإحساساته ساخرًا بالآخرين ! أما و الليلة الثانية عشرة : ، قصة التخفي والحب، فما أظن أن كثيرا من الملاهى الخيالية تضارعها في توازنها وحسن تسلسما ، بل إنك لتأخذ عليها هذا الإسراف في التوازن: فان المرء ليشاهدها مفتونا بها ، لكنه سرعان ما بنساها.

وأجمل مسرحيات شكسبير الشاب مسرحيتان : إحداهما خيالية من عالم الجن ، عنوانها وحلم ليلة صيف ، ، والثانيـة

مأساة غرامية هي وروميو وجولييت،. ولا شك أن الأولى تحتوى على طائفة من الشخصيات ليست بالشائعة كثيرا مثل: شخصية الدوق تيزيه وحاشيته . ولاشك أيضا أن العقيدة الحزليـة فيها تبطىء الفعل أو الحدث فيما لاطائل تحته . فالصناع الغلاظ الذين يهيئون مأساة لزواج دوقهم لا يضحكُوننا إلا على قدر ما يفيدون في إضحاك آلجنيات : إن العنصر الجني في المسرحية هو الذي يشوقنـــا: شخصية أُوبِرون الزوج الطاغى الذى ينتقم من امرأته بأن يجعلها تحبُّ بوتون الحائك الخشن القاسي .. الذي ألبس رأس حمار ، الخ آمادروميو وجوليت،فهي درامة الحب والشباب والنور، وقد عدتها الاجبال ثروة عامة للبشرية بأسرها . ولا شك أن من الممكن أن نأخذ عليها هذه الخاتمة الميلو درامية المسرفة . وقد نأخمذ عليها عدم الاحتشام فى كلام المربية العجوز التي لا تحلف إلا بعذراويتها ، وتمزح ٰ دائما بشُتُون الزواج . . إلا أن في هذه الدرامة عنصرا أبديًا خالداً ، هو هذا الحب الحار العنيف بين شابين ، هذا الحب الذي يدوى في أعماق القلب كما يدوى صوت الأرغن فى غابة واسعة . قلَّ بين الشعراء الغنائيين من بلغ ما بلغه مشهد الشرفة من رفعة وسمو ، حيث يتساقى روميو وجولييت أحاديث الغرامالذى سوف يربطهما حتى فى الموت . . .

#### ٣ - الفردة المظامة

بأنقلاب صفحة القرن السادس عشر ينقلب شيكسبير إلى المأساة القاسية الدامية . . ولا شك أن من العوامل التي دفعته في هذا الاتجاه ما أصابته والدرامة القاتمة ، من نجاح : إن مسرحية Measure for Measure تنتهى نهاية ملباة ، ولكنها في الواقع مأساة ، إنها درامة النفاق . إن أنجيلو الييوريتاني الذي يستفيد من سلطته لإرضاء تبذله لهوشخصية مأساة . أما ملم حة وترويلس وكريسدا ، فهي معارضة لأدب القدماء الذي بربد أن يكون فيكما وهو في حقيقتيه مر عاية المرارة . وأما , تيمون الآثيني، في درامة الحداع والدناءة الإنسانية والدعوة إلى كره الإنسان . وأحسن المسرحيات الرومانية الني كتبها شيكسبير مسرحية « يوليوس قيصر » ، وفيها يبين بمثال بروتس كيف يخفق مواطن طيب مستقيم مخلص أمام سياسي ماكر ، بلكيف يهدم ، بسلامة نيته ، القضية التي احتضنها ، قضية الحرية .

والسلسلة السوداء حقاً من آثار شیکسبیر هی مسرحیاته الاربع و عطیل ،وو الملك لیر ، و و هاملت ، و و ماكبث ،، وهى أشهر مؤلفاته على الإطلاق. وأكثرها اسو داداً هى والملك ليرى، فنحن هاهنافى عالم من المرضى والشواذ وأنصاف المجانبن: هى قصة ملك عجوز متعاظم يدعى لير، يحب المديح، ويريد أن يقسم مملكته بين بناته الثلاث، فيطلب إلى كل منهن أن تقول كلاما فى مدح شخصه العظيم. أما الكبريان جونزل وريجان ، فانهما تسمعانه أقو الا معسولة نفيض بالتبجيل، وأما إكور ديليا فتشمئز من هذا النوع من التمثيل وترفض الإجابة، فيحرمها أبوهامن إرثة، وتترك المملكة معزوجها ملك فرنسا.

إن لير لا يعرف من الملك إلا مظاهر العظمة . . إنه يجوز مزعج يحف به حرس طائشون . ولم يكن يحتمل أقل شيء من النقد ، فكلمة واحدة كانت كفيلة بأن تجعله يرغى و يزبد غضباً . وفي ليلة عاصفة ينبذه الجميع إلا مضحكه ، فيهرب إلى أرض قاحلة وهو يهذى و يعربد ويشتم العاصفة . وفي ناحية منعزلة يلتق يادجار ، الابن الشرعي لكونت جلوستر ، الذي طرده أبوه على أثر وشاية نماها إليه ابنه غير الشرعى ادموند ، فتخفي تحت قناع مجنون متسول . وبينها تزأر الرياح و تعصف، فتخفي تحت قناع مجنون متسول . وبينها تزأر الرياح و تعصف، فتخفي تحت قناع مجنون متسول . وبينها تزأر الرياح و تعصف، في المختون المجنون الميان المجنون المجن

وتتراكم الحوادث فتفقأ عينا جلوستر ، وتأتى كورديليا مع الفرق الفرنسية لإنقاذ والدها ، ولكنها تهزم ، وحين يسدل الستارنرى جثث الاموات على المسرح أكثر من أجسام الاحياء . ولا يستطيع الانسان أن يهتم كثيراً بهؤلا المختلين . إن لير الخرف وكورديليا العنيدة لا تثيران فينا سوى قليل من الشفقة . ولا يبتى لنا من عزاء إلا فى المضحك ، وهو شخص رقيق فكه ذكى من نوع فولستاف .

أما مسرحية و ماكبت ، فهى أحسن تأليفاً وأقل تطرفا ، وما أحسب أحداً استطاع أن يحلل الشعور المعذب بأحسن عا فعل شيكسبير فى و ماكبث ، و وماكبث رجل كان فى وسعه أن يكون إنساناً صالحاً لولا تآمر القدر عليه . فنبوءة الساحرات ، وثقة الملك العمياء به ، ثم طمع امرأته القاسى . كل ذلك دفعه إلى أن يمثل ذات ليلة دور القاتل الخائف . ويصبح ماكبث ملكا ، ولكنه لا ينعم بالهدوء ، بل تلازمه الاشباح ، وامرأته يحطمها تمزق الروح ولا أقول الندم ، فتصبح مجنونة ، وتجعل تطوف فى أنحاء القصر تمسح يدها لتمحو بقعسة من الدم يصورها لها الخيال . وتتسارع الحوادث تترى ، ويموت ماكبت وهو يحارب ، فيفدى نفسه

بهذا الألم الروحي وهذه الميتة الشريفة . . .

أما و عطيل ، فإنها تترك في نفسك شعوراً بالضيق والبرم ، لأن الطباع تتطور بسرعة كبيرة. فهذا عطيل ، المراكشي الذكى المُستقيم، ينقلب فجأة، بمجرد ما يتسرب الشك إلى روحه، إلى شيطان محموم غيور بجنون ، وهذه ديدمونة ، المتكبرة الجريثة التي تتحدى حنق أبيها وتطالب أمام مجلس شيوح البندقية بحقوق الحب في كثير من الكبرياء ، تتحول بسرعة عظيمة إلى حمامة مذعورة يمجرد مايبدى لها سيدها المراكشي شيئاً من غضبه . وأقوى شخصيات هذه المسرحية ، ولعلها أقوى الشخصيات الآدبية التي عرفها العالم ، شخصية إيًاجو ، هذا العبقرى الشرير المبغض المتآمر الذي يجد أعظم اللذة وأكبر السرور في رؤية الناس يتألمون . وحين كشف أمره لم ينبس بكلمة واحدة تنم عن الندم . . .

أما , هاملت ، فهى أكثر درامات شيكسبير السوداء تفككاً ، ومع ذلك فهى أروعها وأكثرها إثارة للانفعال . إن شخصية هاملت سرسمجير ، بل إن أفعاله نفسها محيرة .

فالواقع أن هِناك هاملتين . هاملتَ وحشيا وقحا حقودًا برغب في إلانتقام ، ويهزأ بأوفيليا ، ويحقر جثة يولونيوس ، ويدفع باثنين من رفاقه إلى الموت دون ماشفقة و لا رحمة , ثم هاملت آخر شريفا نبيلا ، صريحاكريما ، يعترف باخطائد ويحب أصدقاءه ، ويعبد أباه .

إن هاملت يتظاهر بالجنون . . لماذا ؟ إنه لم يكن معرضاً لاى خطر . . . لقد كانت أمه تحبه ، وكان من الممكن أن تحميه من عمه . وعمه بجهل كل شيء . ولكن هذا الجنون المتكلف كان يجعله على حذر من الأمر . ولفرط ما يتظاهر · هاملت بالجنون ينساق مع هذه اللعبة الخطرة ، ويفقد رقابته على نفسه . . لقد كان يستطيع تحت قناع الجنون أن يكسب الوقت وأن يعمل . فهنا يكمن كل شي. . إن هذا الرجل البالغ ثلاثين عاماً من العمر شخص ضعيف الإرادة. لقد عاد إلى الدانيارك منهك القوى، وهو يفسكر في الانتحار. ويرزح تحت عب. تلك الحالة النورستانية التي يخاف فيهـــا المريض من مجرد فكرة الجهد المتصل. فلما اكتشف مقتل أبيه هوى إلى درك الانحلال الإرادي . حتى لقد جعل عمَّــه يحاذره ويخشاه على عمد منـــه . ويدفعه إلى الهجوم دفعاً . ولو أن عمه استطاع أن يستثيره فقط ، إذن لكان من الممكن أن يندفع فجأة إلى قتله ، فإنه حين ضرب يلو نيوس الذي كان يتجسس عليه كان يحسبه عمه . إنه يحاول دائماً أن يستثير نفسه بصرخات وشتائم . . ولكن عبثاً . . وحين يظن أنه قد عزم على الامر وائتخذ قراراً نهائياً ، لا يلبث أن يوحى إلى نفسه اتجاهاً آخر فيتساءل : أليس من الممكن مع ذلك أن يكون عمى بريثا ؟ وتحين الفرصة ذات يوم ولا يبق بينه وبين الانتقام إلا أن يهوى بيده ، فيصرع عمه . ولكن عنه كان يصلى ، فيجد هاملت في ذلك حجة للتراجع ، فيقول لنفسه : لو قتلته الآن لمات شهيداً . ولم يقرر هاملت أن يعمل وأن يضرب إلا وقد طعن الطعنة القاتلة .

لم يسب بر شيكسبير أعمق الأركان المستسرة من النفس الإنسانية مرة كما فعل في هذه المرة . وليس هاملت الشخصية المعذبة الوحيدة في هذه المسرحية الحالدة . فهناك أوفيليا التي يتقاذفها حبها من جانب وواجبها البنوى من جانب آخر . وهناك أيضاً الملكة جير ترود التي لا تعلم هل يجب عليها أن تحب ابنها أم تبغضه . إن مسرحية ، هاملت ، لمي ذروة من أرفع ذرى الادب .

#### ٤ ــ الصفاء الآخير

ولقد عاد شيكسبير في نهماية حياته إلى الحتام التفاؤلي . ومع ذلك فليس بين مسرحياته الآخيرة إلا مسرحية واحدة استحقت الحلود بالفعل وهي « العاصفة » .

أما مسرحية وسيسبلين ، فإنها تتناول مرة أخرى موضوع الغيرة ، ولكن عطيلها رجل محبوب ،كما أن شخصية إياجو قد لانت . ولكن ديدمونتها ، أعنى إيموچين ، مخلوقة جميلة نبيلة ، ولعلها أصنى وأنتى بطلة خلقها شيكسبير .

وأما وحكاية الشتاء ، فهى أيضاً تروى قصة الغيرة الجنوئية متمثلة في شخص الملك لبيونتس : إنها محكمة التأليف، ولكنها تشحب إذا وضعت بإزاء وعطيل ، . على أن المشهد الريني في الفصل الرابع يتمتع بكثير من النضارة والفتنة . إن العيد القروى ، وأفراح خطبة فلويزل إلى پرويتا ، وأغاني أو توليكوس، هذا المتشرد المفتون بالفضاء والشمس والحب، كل ذلك يجعلنا ننسى أن خاتمة المسرحية بعيدة عن سياق المحقول والممكن ، وأن من المستبعد أن تكون الملكة التي ظنوا أنها ماتت لا تزال حية . لئن قلنا لشيكسبير منذ هنية :

إنك أسرفت فى الحواتيم السيئة ، فليس يسعنا الآن إلا أن نصرح له بأنه أسرف فى الحواتم التفاؤلية .

وأما في والعاصفة ، وفي و حاليلة صيف ، فإن الشخصيات السماوية هي التي تخلف في نفوسنا ذكريات لا تبلي : مثل شخصة آريىل الذي ينطوي اسمه نفسه على عنصر هوائي مجنح خفاق،والذى ينفذ أوامر سيده بروسبيرو ثميغني فرحة حياته المقبلة تحت الزهرة المعلقة بالغصن ـ ومثل كالبيان ، خصمه الفظ الغليظ الذي يزمجر زبحراته الغريزية الصماء. لقد أراد رينان أن يعد كاليبان رمزا للشعب المستعبد الذى يضمر ثورات قاتمة، في حين أن شكسبير لم يخلقه إلا ليجعله موضوعا للصحك . ويرى كلاريدج آن آرييل يمثل الخيال الحر ، ويرى هازلت أنه يمثل الروح في مقابل المادة ، ويرى شليجل انه يمثل الهـوا. الخفيف في مقابل العنصر الثقيل أعنى الأرض، ويرى ريشين أنه يرمز إلى والروح التي تطوف في الأشياء . . أليس من خصائص العبقرية أن تخلق شخصيات يفسرهاكل عصر من العصور وكل شارح مرن الشراح على نحو خاص؟

لم يخلق شكسبير شيئاً . إن شكسبير لص سارق . . . إن

شكسبير عبد والمودات ، لقد استلب موضوعاته من غيره ، وأغار على مؤلفات منافسيه . ولكن شكسبير قد أقام قصورا تتحدى الزمان . إنه الوحيد فى زمانه الذى رأى النفس الإنسانية عارية فى كل جمالها وفى كل قبحها . "ولعله الوحيد فى العالم الذى أوتى من مواهب الرؤى ما لا يسند فى العادة لغير الآلهة .

## الفصي السابع

### الادب فى ظل البيوريتانية

#### ١ --- النار والشمر

ذبل الآدب في عهد تشارلز الآول في إبان الجهورية ثمما لبك الليل أن ساد . . . تقطعه بعض البروق الخاطفة . . . . أول من نصادفهم سير توماس براون ان النثر فقير . . . . أول من نصادفهم سير توماس براون (٥٠-١٦- ٧٧)، وهو لا يكاد يقل غرابة وشذوذا عن بير تون وأكبر مؤلفاته Religio Medici وهو مجموعة من المواعظ والاعترافات كتبت بلغة مرهفة فنية . ولا يزال براون يحظى بعدد من المعجبين المتحمسين على أن المعجبين به أقل عددا من المتحمسين لإسحاق والتون ، وهو كاتب غريب قريب من القلب حبيب إلى النفس ؛ حتى لقد دخل كتابه والصياد من المقلب حبيب إلى النفس ؛ حتى لقد دخل كتابه والصياد الماهر ، في عداد المؤلفات الكلاسيكية ، وهو مجموعة من الثرثرات الممتعة اللذيذة . . .

غير أن الكتاب الكبير النثرى الوحيد الذي يحمل طابع البيوريتانية لم يظهر إلى النور إلا متأخرا جداً. أي

حين أخذت اليوريتانية تطارد من كل مكان ، وأخذت تميل إلى الأفول . . . أعنى كتاب جون بنيان ( ١٦٢٨ - ٨٨ ) : هو إنسان صوفى من أصحاب الرؤى ، قضى فى السجن سنين طويلة في سبيل إيمانه ، وختم حياته الإشراقية رسولا وراعيا لفرقة كبيرة من الخوارج. إنسان فطرى ، تغذى بالتوراة ، وبيعض الكتب اللاهوتية الغامضة ، وكتب لنا كتابا رائعاً بعنوان . تقدم الحاج ، ( ۱۹۷۸ ) بلغ فیــه أرفع الذری الصوفية . روى لنا ماكان من أمر ( المسيحي ) الذي نجا من المغريات ، وأصغى إلىالنصائح الحكيمة ،كيف اجتاز وادى ( ظل الموت ) بدون عائق ثم (سوق الغرور )وكيف نجا من العملاق (اليأس)، وكيف وصل أخيرا بمساعدة (الأمل). إلى نهر ( الموت ) وبلغ أبواب ( مدينه السهاء ) .

وعبر (المسيحى) النهر . وكان على الضفة الآخرى. شخصان نورانيان فى انتظاره . سار معهما إلى أعلى الرابية . فلها وصلوا قالا له : ستدخل الآن جنة (الرب) ، حيث ترى شجرة الحياة، وتأكل من تمارها التي لا تذبل، وسيلبسونك حين تصل رداء أبيض، وستتنزه و تتحدث كل يوم مع (الملك). إلى الابد . . . .

و ولما اقتربوا من الباب كان فى استقبالهم طائفة من حرس السهاء . فقال الشخصان النورانيان : هذا هو الرجل الذى أحب الرب حين كان على الارض ، وترك كل شىء فى سسبيله، وقد أرسلنا الرب لإحضاره فأحضرناه، حتى يستطيع أن يدخل ، وأن يرى وجه ( مخلصه ) فرحاً . .

و اجتمال (المسيحى) الباب، فتحول إلى كائن آخر، وألبسوه ثوبا يلمع كالذهب، وسمع أجراس (المدينة) كلما تدق دقاً فرحا. لقد كانت المدينة تلمع كالشمس وكانت الشوارع مفروشة بالذهب،

غير أن بنيان لم يستطع أن يضع قدمه مرة ثانية على هذه المذرى الصوفية ، فقد جاء الجزء الثانى من كتابه ، حيث يروى لنا ماكان من أمر (المسيحية) حين مضت للحاق بزوجها ، أشبه و بسخرة ، أجبره على القيام بها الواجب والنجاح . على أن فى كتابه و موت السيد الشرير ، لفتات و اقعيدة جميلة تنى و بديڤو .

أما الشعر في هذا العصر فهو أنمى جداً من النثر ، وإن لم يكن من الطراز الأول . وفي هذا العصر نرى المسرح تحتله طائفة من الشعراء تتصف بالتعقد والتكلف والشذوذ على غرار دون،وتسمى بطائفة الشعراء الميتافزيائيين، لأنهم يريدون أن يتجاوزوا الطبيعة ، وأن يجدوا شيئاً وراء الظاهر الواضح للأشياء . وقد أسرفوا في مذهبهم فوقعوا في الشذوذ والمفارقة والمبالغة والاستعارة المعقدة . من ذلك قول أحدهم ، وهو كروشو (١٦١٢ – ٥٠ ): • إن دموع مريم المجدلية هي زبدة أنهار المجرة التي تشرب منها الملائكة عند الصباح . . و من هؤلاء أيضاً فُوجهن وهو طبيب قرية ، نظم قصائد قصيرة في الطفولة والطبيعة ، وهي قصائد تسيطر عليها فكرة المــاضي والموت في جو ديني . على أن أكبر هؤ لاء الميتافيز يائيين قس هادی، یدعی جورج هربرت (۱۰۹۳ –۱۹۳۲)، یضم دیوانه « المعبد ، قصائد مقفاة تلتزم أدق القواعد الشعرية وأخرى حرة لا تتقيد بشيء قط ، كما يستعمل استعارات أرضية في · التعبير عن وثبات صوفية .

ويمكن أن ننسب روبرت هيرك ( ١٥٩١ – ١٦٧٤) إلى طائفة الميتافيزيائيين، ولو أنه فى الواقع أعظم وأكثر أصالة من أن ينسب اليهم . وهو قس فى الريف أيضاً ، ولكنه كان قبل ذلك فى البلاط ، وكان أبوه صائغا ، وكان يقرض الشعر هو الآخر . وديوان هيرك « هسييريدس ، عبارة عن قصائد

دينية وأخرى هجائية وبعض مقطوعات المناسبات . وقد عفتى الزمان عليها وطواها النسيان . إلا أن له شعراً عن الجن لايزال حياً ، وله كذلك شعر جميل فى الخر وفى الحب الشهوانى . ولا نزال نقرأ بشغف قصائده القصيرة التى يتغنى فيها بالموسيق والازهار والمراعى .

وعلى الطرف المقابل لطائفة الشعراء الميتافيزيائيين، هؤلاء الشعراء الدينيين ، الانجليكانيين أو الكاثوليكيين ، تقف طائفة الشعراء الفرسان أو شعراء البلاط . وزينة هذه الطائفة شاعران أولهما كارو (١٥٩٨ – ١٦٢٩)، وثانيهما لقليس (١٦١٨ – ٥٨)، وقد عرفا كيف يغنيان الحب المتحلل في شعر فني جميل – ثم طائفة البيوريتانيين، وألمع شخصياتها شخصية أندرو مارفل (١٦٢١ – ٧٨) وهو رجل سياسي شخصية أندرو مارفل (١٦٢١ – ٧٨) وهو رجل سياسي الحدائق بالدرجة الأولى، وأول من راقب طير الساني ولاحظ ريق عينيه.

وفى آخر هذه الفترة ظهرت المدرسة الكلاسيكية الجديدة التي حاولت ، بدون أن تتحرر من هوس الميتافيزيائيين ، أن تقدم للعالم الحديث قصائد تضاهى عيون الآثار القديمة .

وأكبر أقطاب هذه المدرسة كولى (١٦١٨ – ٢٧) وقد عرف وكيف يحلل الحب إلى عناصره كما يحلل الموشور أسسعاع الشمس إلى ألوان الطيف ، وقد تعهد الأنواع الكلاسيكية ، كالرثاء والقصيدة الپندارية (١) بل والملحمة . وفي هذه الأثناء كان دنهام (١٦١٥ – ٢٩) في «رابية كوپر، يروى لبني وطنه الحوادث التاريخية التي شهدتها ضفاف يروى لبني وطنه الحوادث التاريخية التي شهدتها ضفاف التاميز ، وكان والر (١٦٠٧ – ٨٧) ينظم أشعاراً جميلة في المناسبات .

ولكن ذلك كله ذهب مع الريح. إن هؤلاء الكلاسيكيين. المحدثين أصبحوا لا يهمون الآن غير المؤرخين. ولئن كان كولى لا يزال يحتفظ ببعض المعجبين فإنه يدين بذلك بالدرجة الآولى إلى و مقالاته ، النثرية الرشيقة . ومع ذلك يجب ألا ننسى أنه ظل خلال قرن كامل يصد أبا الشعر الحديث .

<sup>(</sup>١) بندار ( ٢١٥ -- ٤٤١ق م) أمير شعراء اليونان الفنائيين ، المتازت قصائده بقوة الفكر وجال الاستعارة وروعة الأسلوب ووفرة الصور ، وحرارة الرواية . ويؤخذ على قصائده شيء من النموض والتماظم .

#### ٢ -- چون ملتون

هناك كاتب موهوب واحد يسود انجلترا الپيوريتانية: چون ملتون . وهوكاتب عظيم مافى ذلك ريب . واكنهم



ملتون ۱۶۰۸ - ۱۲۷۶

بالغوا فى تعظيمه فى الأوساط الفكرية بانجلترا . والطريف فى الآمر أنهم كانوا يظنونه أرثوذكسيا إلا أن الابحاث الجديدة بينت أن تفكيره الدينى كان مستقلا جريئا إلى حد بعيد . وقد

عدة بعضهم ندأ بشكسبير . وأصبح ملتون الآن موضوع خلاف كبير بين الباحثين . والاتجاه الراجح الآن هو تمجيد ملتون الفارس الغنائى على حساب ملتون الملحمي المسيحي . ولد ملتون في لندن عام ١٦٠٨ ، وانصرف إلى حياة الآدب في سن مبكرة . وكان أبوه يحضه على ذلك . وكان منذ عهد المراهقة إنساني النرعة ، بارعا في الموسيقي ، تقيا على غير إفراط .

ودخل جامعة كبردج عام ١٦٢٥ . ولفت إليه أنظار الجبيع بوفرة اطلاعه وقدرته على العمل ، وكان موضع إعجاب أساتذته وزملائه جميعا . وكان ينظم شعراً باللاتينية والإنجليزية ، فكان هذا مؤذناً بعبقريته . فلما للغ الحادية والعشرين من عمره كتب قصيدته عن «صباح عيد المسبح» وهى تحتوى على مقاطع منسجمة مؤثرة فى موت پان .

وكان كل شيء يهيئه لأن يكون كاهنا، ولكن الاسقف لود كان يسير بالكنيسة الانجليكانية عندئذ نحو الارثوذكسية. وترك ملتون الجامعة بدون أن يدخل في سلك الاكليروس. واعتكف عند أبيه في هورتون مدة خسة أعوام. وفي خلال هذه المدة (١٦٣٧ – ١٦٣٨) نظم قصيدتين

رائعين أو لاهما « L'Allegro » وهى تغنى ربيع الطبيعة والقلوب والثانية « Penseroso » وهى تتغنى بالتأمل الكثيب الذى يهجر الأرض متجها إلى السهاء ، وكتب بعد ذلك فوراً مسرحية خيالية بعنوان «كومس» تكاد تكون مسرحية واقعية ، وفيها صور لنا أليس الحسناء ، منث كو نت بردجوتر ، تضل فى الغابات ، ويلاحقها كومس الجنى الساحر يحاول عبثا أن يغزيها وآخر قصائد شباب ملتون قصيدة بعنوان «ليسيداس » وهى مرثاة رقيقة نظمها بمناسبة موت زميل له فى المدرسة ، ولا يفسدها إلا إسراف فى الروح الريفية .

وفى عام ١٦٣٨ سافر ملتون إلى إيطاليا، وكان يفكر فى كتابة ملحمة قومية كبيرة عن الملك آرثر. فلما أتنه أخبار الحرب الأهلية أسرع إلى لندن واندفع جسما وروحاً يساهم فى النضال مع البرلمان ضد الملك. وكاد يهجر الشعر هجراً تاما، فما كان ينظم إلا بعض السونيتات من حين إلى حين، ( واحدة عن مذبحة الفوديين وأخرى عن فقده بصره الخ )؛ ووقف نفسه على خدمة الحرية بمهاجمة أعدائها، فهاجم أولا الاساقفة الانجليكانيين، ثم الملك، وأخيراً الپرسبتيريين. كان بطل الافكار التقدمية، وأحسن الپرسبتيريين. كان بطل الافكار التقدمية، وأحسن

كتاباته الهجائية ماكتبه بعنوان « Areopagitica ، وفيه هاجم قيام الرقابة بمنطق قوى وبلاغة رصينة . واندنج فى الحياة العالمية ، فكان السكرتير اللاتيني لكرومول ، وتساجل مع أكبر مفكرى أوربا ، وظفر عليهم جميعا .

قد هوى فجأة وزال بجده . فلما وافى عام ١٦٦٠ وارتق شارل الثانى مرش آبائه ، لم يعد ملتون شيئا مذكوراً ، وأنفق السنين الآخرة من حياته فى كتابة ملاحم من التوراة كان قد تصورها فى صورة مآسى يونانية مصحوبة بكورس . وعندئذ سيطرت عليه فكرة الاسطورة . وكان قد فقد بصره . ولعل ذلك يرجع إلى أنه أسرف فى استخدام عينيه المسكينتين دفاعا عن البروتستانية . وأخذ يملى أشعاره على امرأته وبناته ، وهن يكتبن ما يملى ، ويعزفن أحيانا على المود ترويحا لنفسه وإيقاظا لوحيه .

وفى نهاية عشر سنين كان ملتون قد نظم ثلاث ملاحم بلغة انجليزية تتبع خطى الجملة اللاتينية ، وشعر مرسل يسكاد يخاو من الوزن ، اثنتان من هذه الملاحم الثلاثة كاد يطويهما النسيان : العودة إلى الفردوس ، ، وهى تصور امتحان المسيح فى الصحراء ، و «شمشون المقاتل ، ، وهى درامة يشبه فيها ملتون مصيره بمصير بطله .

آما الملحمة الثالثة منهي و الفردوس المفقود ، (١٦٦٧)٠ وقد ظل الناس خلال قرنين كاملين يكيلون لها المديح جزافا ، والحقيقة أنها في بحموعها لا تصمد لامتحان نقدى . فلئن كان يحلو للعلماء والمؤرخينأن يمضوا يكتشفون مصادرها فىالتوراة ويؤولونها ، فإن القارى. العادى ليضيق ذرعاً مهذه التشبيهية الفظة في الغالب . إن الأشخاص فيها تتطور وتتبدل ، حتى ء الآبديء الذي كان يجب أن يظل ثابتاً لا يعتوره تغيير ولا تبديل . والملائكة عرَّاب قساة لايكادون يتأدبون في معاملة حواء ، فكانوا يرسلونها إلى المطبخ متى أرادوا أن يلقوا على آدم درسا في الكوزموغرافيا أو اللاهوت أو التاريخ . والسماء منظم كتنظيم مجلس اللوردات، والجحيم أشبه في تنظيمه بمجلس العموم . وفي قلب المعركة يخترع الشيطان المدفعين ، ولكن مدفعه قريبة المرمى جداً بحيث يستطيع رؤسًاء القطع أن يتحدثوا بسهولةمع المحاربين الذين أمامهم. « والابدى ، مولع بالاستعراضات ، مغرم بالتمريسات العسكرية في الثكنات . إنه يعين هيئة من الحرس في دهليز الجنة الأرضية ، ويأمر بطواف العسس في الليل ، ولكن هذا لايمنع والشيطان ، من أن يمر ، وحين يأتى الملائكة قلقين

لتقديم تقريرهم ، يزعم والأبدى ، بكل هدوء وبرود أنه قد تنبأ بأن الحرس لن يكونوا إلا خشبا مسندة . . .

وإذا كان ذلك كذلك ، فن أين أتت هذه الشهر ةالعظيمة التي أصابتها هذه القصيدة . لقد أتتها أولا من أنها تحتوى على فقرات وصفية رائعة ، وإيحاءات موسيقية خارقة ا وأتتها ثانيا من شخصية ( الشيطان ) البطل الحقيق للقصيدة ، الذي يعيش حياة عنيفة غنية . إنه التمجيد الرائع للسكبرياء . إنه بطل ( الحرية ) الذي لا يمكن ضبطه أو السيطرة عليه . إنه (الروح) . وليس آدم أو الابدى أو الابن أو حتى حواء ، إذا وضعوا بجانبه ، إلا دى متحركة . .

لم تقدر قيمة ملتون فى العصر الذى نشر فيه هـذا الأثر الذى يعد أحسن آثاره، ثم أسرفوا فى تمجيده بعد ذلك . وهو يحتل اليوم مكانا مرموقا فى تاريخ الآدب الانجليزى . إنه أول من شعر بأن الثورة والتمردوالآلم صفات تعظم مز شأن (الشيطان) . ومن هذه الناحية يمكن أن يُعا. الرومانطيقيون أتباعا له .

# الفصر الأصلام، أدب والاصلاح،

#### ١ - العقلية الجديدة

قل أن تجد بين الثورات ثورة تضارع والإصلاح.. عام ١٦٦٠ نفاذاً إلى عالم الآراء والاخلاق والعادات.

لقد كانت انجلترا حبيسة فى غرفة خانقة ، فأخذت تفتح النوافذ . كان الناس قد عاشوا فى سأم خلال عشرين عاما ، فأخذوا الآن يمرحون ويسرفون فى المرح . ها هم يلعبون ويسكرون ويعربدون ويشتمون ، ويجرون فى الشوارع ليلا ، يضربون العسس ، ويبقرون أنوف الآخرين ، ويشنقون النساء من أرجلهن ، ويظهرون فى الشرفات سكارى فى أوضاع منافية للحشمة .

أما فى ميدان الآدب فقد كانت السيادة للتأيير الفرنسى. كان كل شىء يهيىء انجلترا لنزعة كالاسيكية من الطراز الفرنسى، على قدر ما يمكن للغة الانجليزية، وهى روما نطيقية غامضة بطبيعتها، أن تسكون كالاسيكية. على أن النثر ينتسب إلى ميدان الفلسفة أو التاريخ أكثر من انتسابه إلى الآدب بالمعنى الآصلى للكلمة . وكل من يعنى بتطور الفكر الإنسانى لا يستطيع أن يهمل هوبز (١٥٨٨ – ١٦٧٨) مؤلف كتاب «Leviathan» الذى هاجم التيوقر اسية ، ومهد للذهب الإلهى ، والمذهب الوضعى ، والمذهب النفعى ، وكثير من المذاهب أيضا – لا ولا نستطيع والمذهب النفعى ، وكثير من المذاهب أيضا – لا ولا نستطيع أن نغفل لوك ( ١٦٣٢ – ١٧٠٤) صاحب كتاب و رسالة في العقل الإنسانى ، الذى يمكن أن نعده من ناحية علم التربية في العقل الإنسانى ، الذى يمكن أن نعده من ناحية علم التربية علم الروسو . هذا وقد أحيا هواة الطرف الآدبية مؤلفات علم ناطقة علم التربية حلانفيل ( ١٦٣٦ – ١٠٨) عن الساحرات .

وفى وسع المؤرخين أن يتلقطوا كثيراً من الأشيا. في هذا العصر، فيجدوا مؤلفات كلاريندن ( ١٦٠٨ – ٧٤) عن الحرب الأهلية، ومؤلفات الأسقف بيرنت ( ١٦٤٣ – ١٦٥٥) عن الأزمات الداخلية إبان «الإصلاح»، وأن يجدوا أخيراً وخاصة عدداً من كتب «اليوميات الخاصة». وأه هذه الكتب ثلاثة: يوميات ريرذبي ( ١٦٣٤ – ٨٩) ويوميات إيثيان ( ١٦٣٠ – ١٧٠٠) ويوميات بيپز ويوميات إيثيان ( ١٦٣٠ – ١٧٠٠) ويوميات متفاوتة. فأما

ريرزى فقد كتب للأجيال المقبلة ، وأما إيفيلين فقد كتبت لأبنائها ، وأما يبيز فلم يكتب إلا لنفسه ، فكان إذا أتى المساء يتناول قلماً وورقة ويدون سراً بأسلوب مختزل كل ما رآه أو خطر له طيلة النهار . ولم يبدأ الباحثون بفك رموز يومياته إلا فى عام ١٨٢٥ ، ولم يجرؤ أحد على نشر هذا الكتاب كاملا إلى الآن ، فلا تزال هناك فقرات لم تطبع ، فقد ارتاع الناشر حين رآما وآثر أن يتجاوزها .

إن هذا البورجو ازى الجرى الذى كان موظفا فى البحرية ، وتزوج بنت هو جنوتى مبعد لم يخف عنا شيئا من ضروب الضعف الإنسانى الذى يتمثل فيه . كان يحاسب نفسه كل يوم، ويسجل كل شى وكيفها اتفق ، بدون نظام ، فتراه يحدثنا عن تتويج الملك ، عن الأحاديت البذيشة التى تدور فى حاناته المفضلة ، عن طاعون ١٦٦٥ ، عن الفطائر التى أكلها ، والمسرحيات التى شهد تمثيلها ، والمواعظ التى نام أثناءها ، عن الحريق الكبير فى عام ١٦٦٦ ، عن النساء اللواتى امتلكهن ، عن لحظات حماسته الوطنية ، عن تغوطاته الشاقة ، عن خصوماته مع امر أنه ، عن الوعود التى كان يرتبط بها و يتحلل منها باطافة .

وهو حین یروی سقطاته یحمر خجلا، ویستعمل کلمات آجنییة . . .

إنى لابيع بيوميات پييز كل أدب , الإصلاح ، ماعدا المسرح . إن الشعر في هذا العصر يكتني بالتعبير عن أفكار شائعة في صورة سهلة منسجمة . وقد عمل كونت روسكمن .( ۱۹۳۳ – ۸۵ ) على ترجمة هوراسفىشعر مرسل ، واشتهر بالرصانة والجد، ولكن هذا لم يمنعه من أن ينظم في مغنيـة كانت تخشى أن نصاب بالزكام . وهناك كونت رو تشستر ( ١٦٤٧ – ٨٠ ) وهو مشال الرشاقة في شعره ، وقد نظم قصائد قصيرة رقيقةوأخرى بذيئة ، كان يتداولها التاس سرا . والآثر البارز الوحيد هو أثر صموتيل بطلر ( ١٦١٢ – ٨٠) وقد ظفر بالمجد والشهرة على أثر نشر قصيدته , هو دبراس , ، وهي قصيدة طويلةمن النوع البطولي الهزلي ، متأثرة بسرڤانتس وسکارون، تروی لنا قصة برسبیتری اسمه هو دیراس یمضی مع تابعه البخيل رالف ليحارب مفاسد العصر ، فيلق مايلق من عنت وعناء. ولكي نقدر مافي هذه القصيدة من تنـــدر بالخصومات اللاهوتية في ذلك العصر.

#### ۲ - جون درايدن



درایدن ۱۹۳۱ --- ۱۷۰۰

إن الرجل العظيم فى هذا العصر هو درايدن. وهو ابن رجل محترم من الريف . حصل ثقافة قوية فى وستمنستر أولا ، ثم فى كامبردج بعد ذلك . وعاش حياة أدبية طويلة . وقد تزوج فتاة من الطبقة النبيلة ، وكان يحظى بعطف الملك ، فاند بج فى حياة البلاط اندماجا وثيقاً ، ولكن هذا لم يمنع كبار النبلاء من معاملته معاملة الحقراء . . وقد رأيناه فى فترة

قصيرة يتغنى بكرمول أولا ثم بالإصلاح بعد ذلك بنفس الحاسة . وحين ارتقى جيمس الثانى الكاثوليكى العرش رأينا درايدن ينقلب إلى الكاثوليكية . . ولكن حين دارت الريح عو البرونستانتية ، لم يجرؤ أن ينكر نفسه مرة أخرى ، فقضى ما تبق من حياته منبوذاً .

ليس شعره الغنائى بالشعر الشائق . وقد اندفع فى شبابه مع التيار الميتافيزيائى .

وبعد ذلك أصبح بطل المذهب الكلاسيكى ، وأصبحت أشعاره أقرب إلى الإعتدال والرصانة . ولا شك أن فى قصيدته « Annus Mirabilis » التي تصف حريق لندن ، كثيراً من الوثبات الروحية ، كما أن فى « أنشودة عيد سانت سيسيل ، وفى «عيد الإسكندرية ، موسيق قوية . على أن أمهات آثار درايدن فى نظر معاصريه هى ترجماته الشعرية الحرة للشعراء اللاتين ولا سيا ترجمته للإنباذة .

ولاشك أنه فى الهجاء أعظم منه فى غير ذلك . حتى لقد ظلت قصيدته و أبسالون وأكيتوفل ، رغم أنها تدور حول السياسة الداخلية فى تلك الفسترة فحسب ، أكثر قصائده شهرة وذيوعا بين الناس . وقد نظمها بناءً على طلب البلاط فى مهاجمة كونت شافتسبرى ودوق مونموث . ليست تعنينا الاسرار التي يفضحها ، وإنما نحن نعجب بهذه الصور الناطقة التي يرسمها لاشخاصه . إن درايدن يرسمها شيئا فشيئا ، خطا خطا . يخط أولا دائرة واسعة ثم يأخذ في مل . هذه الدائرة بالخطوط الصغيرة التي تبلغ منتهى الدقة والوضوح . فليس من الصعب على مطالع أن يتعرف تشارلز الثاني ومونموث وشافتسبرى وبكنجهام في شخوص دافيد وأبسالورف واكيتوفل وزمرى .

ولكن الشعر لم يكن ليغذى صاحبه ، فكان درايدن يكسب معيشته عن طريق تأليف الدرامات . وكان المسرح والمجتمع قد تطورا بوجو دعثلات يمثان أدوار النساء . هاهى نل جون (وهي عاهر من بيوت الدعارة) تظهر ذات مساء على المسرح ، فما يكاد ير اها تشالز الثانى حتى يطير لبه إعجابا بها ، فيمضى إلى لقائهاوراء الكواليس و يتخذها خليلة له ، لقدأ صبح المسرح مكانا يلتق فيه الناس ، تأتيه السيدات مقنعات متخفهات . النظارة تلعب الورق في الشرفات . . ، والشعب من هاهى النظارة تلعب الورق في الشرفات . . ، والشعب من تحتما يتراشق قشور البرتقال . . وكان المؤلفون يحاولون تحتما يتراشق قشور البرتقال . . وكان المؤلفون يحاولون المجتذاب انتباه مثل هذا الجهور ، أن يثيروا الشهوات المنحطة

.ويبالغون فى العناية بالديكور ويولون القسم الموسبق جل عنــايتهم :

وكان درايدن يعد ملك المسرح غير منازع . وقد كتب عدة بحوث قوية عن الفن الدراى . ولكنه لم يكن موفقا فى تأليف الملاهى ، حتى لقد كارب دون منافسيه قوة فى هذا الباب . فى مسرحية و المتوحش الأنيق ، يرينا كونستانس وهى تضع تحت ثوبها مخدة لتوهم بأنها حامل وتقنع أباها بأنه هو نفسه على وشك أن يلد .

أما إذا تناول المأساة البطولية رأيته أكثر اطمئنانا وحرية. في مسرحية وكل شيء في سبيل الحب، يتناول مرة أخرى موضوع أنطونيو وكليو باترة. ومن مسرحياته وفتح الاسبان غرناطة ، ومنها وأمبوينا, ، وهي مسرحية وطنية ترينا الانجليز يعذبهم الحولانديون في الهند.

ولكننا لم نعد نقرأ الآن من هذهالمؤلفات إلا المقدمات التي كان يكتبها درايدن في الدفاع عن منهجه وصناعته .

## ٣ - السرح في عهد الاصلاح

فى حين أن كثيراً منمنافسيه مازالوا يجدون من يقرؤهم بل ويمثلهم ، على الرغم من أنهم أضعف موهبة منه . من هؤلاء لي ( ١٦٥٣ – ٩٢ ) وهو طالب قديم في كمبردج ، كان بوهيميا يعيش حياة فوضوية منحطة ، وكان مدمناً على الخر إدماناً لا يرء منه، وقد جن أخـيراً وأودع مستشنى الجانين . كتب عدداً كبيراً من الدرامات في شعر مرسل تتدفق فيه الشهوانية تدفق سيل عرم . كان يكتب وهو في سورة مرب الحي ، ولا يزال هذيانه يؤثر في النفس لأنك تسمع فيـه رنة الصدق . ولـكن أبطاله في معظم الاحيان أشبه بدىمصروعة . ولعل أحسن مآسيه و الملكات المتنافسات، وهي درامة مؤلمة ( من الصعب أن نجد شـيئاً أعنف من تهديدات روكسانالساتيرا ) وهي في الوقت نفسه غنية بمشاهدها ( نرى في الفضاء معركةتدور بين جمع منالبوم وجمع من الغربان ، ونرى معركة عجيبة بين نسر وصقر ) . ومنهم أتواى (١٦٥٢ – ٨٥ ) وقدعاش هو الآخر حياة شقية كممثل وجندي ومتطفل . ولكنه استطاع قبل أن يموت

جوعا ، أن يستمتع بفرحة الظفر بمسرحيته ، اليتيمة ، و ، إنقاذ البندقية ، . وقد وضع قلمه فى خدمة حزب المحافظين أعنى حزب التاج ، فصور الزعيم الشعبى المجدد شافتسبرى عضواً عجوزاً بمجلس الشيوخ يقلد المكلب ليضحك لعشيقته . ثم إن لهاتين المسرحيتين ، ولا سيما الثانية قيمة حقيقية . فما أروع هذا التناقض بين المتآمر پيير الذى يتصف بقوة العزيمة وصلابة العود وبين صديقه جافير الذى يشى بالمؤامرة حباً لامرأته ويستطيع مع هذه الحقارة أن يقوم بأعمال التضحية فيقتل نفسه بعد أن يخدم پيير بقتله إنقاذاً له من المقصلة .

أما الملهاة في عهدا لإصلاح فلاتزال تقرأ إلى الآن. ولسكنها أدنى إلى المسخرة المنحطة منها إلى الملهاة الرفيعة ، فهى تستفيد من كل أنواع القذارات ، وتلعب فيها أصناف الرذيلة دورا أساسيا ، ولعل كثيراً منها لا يمكن أن يمشل كاملا إلا في يوت الدعارة . . . .

ومنمؤلني الملهاة سير جورج|ثيرج (١٦٣٤؟ – ٩٠٠) كان فنصل انجلترا في راتشبونه (رجنسبورج). وفق إلى خلق ثلاث شخصيات نالت رضي الجهور وإعجابه، هي شخصیات: الشاب المتكلف (سیر فردریك فرولك فی مسرحیة و الانتقام الهزلی ») و المتغندرة الشریفة (لادی كوكود فی مسرحیة و ترید لو كانت تستطیع ») و الظریف المتفرنس (سیر فویلج فی مسرحیة و رجل علی المودة »)

ومنهم شادول (١٦٤٢ ــ ٩٣) : مؤلفمغرور متعجل، ولكنه استطاع فى مسرحياته المفككة أن يصور مختلف نماذج المجتمع الانجليزي من الطبقات الراقية والطبقات المنحطة . ومنهم ويتشرلى ( ١٦٤٠ – ١٧١٦ ) : يفوق منافسيه بموهبتهالتأليفية وواقعيته الفظة . إن هذا الرجل الراقي الذي كان يتردد باستمرار على صالون دوقة مونتوزييــه والذي اندبج فى حياة الطبقات العليا حين عاد إلى لندن ، لم يصور لنا [لاغلاظاً أومعتو هين، وشخصياته ، رجالا ونساء، لاتعيش إلا من أجل اللذة الجسدية في أحط صورها . إلا أنك تحس عنده رغبة قوية فى تلس الحقيقة تضاف بصورة لاشعورية إلى هدف أخلاقي. وأقوىمسرحياته The plain Dealer يتصوررجال القانون ومن ينخدعون بهم . وأفسكه هذهالمسرحيات السيد أستاذالرقص، وهي تصور رجلاأسبانيا يدعى دون ديجومولعا بالمودات الإسبانية ، وسيداً من باريس يبلغ به خب عادات ماوراء المانشأ نه يقبل خادمات المطاعم، ويصاب بالأمراض التي يسمونها فرنسية . لايكلّ ويتشرلى من الهزء بأولئك الذين يتظاهرون بترك العادات البريطانية القديمة .

وقدرهفت الملهاة بعد ويتشرلى . ومن المؤلفين بعد ذلك :
كونجريف (١٦٧٠ -- ١٧٢٩) رجل من الطبقة الراقية ،
كفعن الإنتاج بمجرد ما تجهم له الجمهور . وقد شاء سوء الحظ أن يصيب هذا التجهم أحسن مؤلفاته ، أعنى وطريق العالم ، ، وهى مسرحية جميلة تذكر نا مطلتها ملامانت ببطلات شكسبير . هى فتاة ذكية ، مرهفة ، فكهة ، ماكرة ، رقيقة القلب على ندرة ذلك فى هذا العصر . . إن لها من قوة الإشعاع ما يجعلنا ننسى من أجلها ملاهى كونجريف الآخرى . . وأحسن هذه الملاهى الآخرى وأحسن هذه الملاهى تفوق وطريق العالم ، كثيرا . ويمكن أن نُذكر من منافسى كونجريف :

- فانبروج ( ١٦٦٤ ١٧٢٦ ) : تميل مسرحياته إلى
   المسخرة على طريقة رابليه .
- ثم فاركار الإيرلنـدى ( ١٦٧٧ ١٧٠٧ ): أرهف من سابقه وأقرب إلى القلب ولـكن نقضه المسائل

الجنسية . وكلا الرجلين قد أزعجه تطور الذوق العام ، فقد أخذالناس يحبون العاطفة ويميلون إلى الحشمة والحفر والحياء . فقد كتب القسجريمي كوليبر في عام ١٦٩٨ مقالة هجومية بعنوان و نظرة سريعة إلى فساد المسرح الانجليزي ، ، أعلن فيها أن المسرح أشبه بمدرسة نعلم فساد الاخلاق .

لقد أزال الپيوريتانيون المسائل الجنسية . وهانحن رأينا رجال (عهد الإصلاح) لا يعيشون إلا من أجلها . ولا بد أن يبدأ الآن عهد جديذ ، عهد التوازن بين العاطفة والعقل ، بين الجسد والروح . Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصالات إسئع

## عصر الملكة آن

١ - الشعر الكلاسيكي: يوب

هذا هو الازدهار الآدبى النانى تعيش على رأسه ملكة أيضا . ويمتد عصر الملكة آن فيشمل العبود التي تلي عهدها .



پوب ۱۹۸۸ — ۱۷۶۶ الشعر فی هذا العصر ممتع ولـکنه سطحی . إنه أولا يکاد

يجهل الاندفاعات العاطفية ، وهو ثانيا عبد السيـاسة ، وهو ثالثا قد أسرف في استعال المفردات الريفية .

هناك شاعر واحد فى هذا العصر وطائفة كبيرة من النظامين. أما النظامون فيمكن أن نذكر منهم راير ( ١٦٦٤ - ١٧٢١ ) وأن نمنحه مرتبة الشرف الأولى، وقد نظم قصائد جيدة فى المناسبات كما نظم بعض القصائد الغولية الفكهة حيمكن أن نذكر أيضا جاى (١٦٨٥ – ١٧٣٢) وبمنحه مرتبة الشرف الثانية، ومن قصائده: وأسبوع الراعى، وهى تمتاز بأسلوب أنيق متخيَّر، وكذلك قصيدته وفن السير فى شوارع بأسلوب أنيق متخيَّر، وكذلك قصيدته وفن السير فى شوارع الندن، وهى من النوع البطولى الهزلى ويتغنى فيها بأخطار الشارع اللنسسدنى.

أما الشاعر العظيم في هذا العصر ، فهو رئيس مدرسة ، بل قلر ئيس قبيلة ، ألاوهو الكسندر پوپ (١٧٨٨-١٧٤٤) . كان هزيلا، ومشوها ، وكاثوليكيا . وتلك كلها أسباب جعلت الناس ينبذونه، وجعلته يصبح إنساناشريرا . ولكنه كان ذكيا نشيطا . تفتحت مواهبه مبكر اجدا . قضى سنى مراهقته العاملة النشيطة قريبا من غابة وندسور . ولم يتجاوز الخامسة والعشرين حتى نشر القصائد التى ضمنت له المجد وجعلته في طليعة الشعرا . لقداستهدف في أول الامر أن يكون قرجيل انجلترا ،

فنظم «الريفيات ، ، ولكن طبيعته المنطقية تغلبت عليه بعد ذلك ، فكتب «مقالة فىالنقد» . وقد اجتمعت هاتان الصفتان فى « غابة وندسور ، حيث تتخضب الناحية الريفية بأهداف تعليمية . ولكن أول روائعه قصيدة بطولية هزلية بعنوان : « سلب خصلة الشعر » .

وأخذ پوپابتداء من عام ١٧١٥ بترجمة هو ميروس شعرا انجليزيا ، وقد درت عليه هذه الترجمات حوالى تسعة آلاف. جنيه ، فلما أصبح غنيا ، وضمن استقلاله ، استقرفى تو پكهام ، واتخذ له صالونا فى مغارة اصطناعية . وقضى القسم الأكبر من وقته يحارب أعداء قدماء و يوجد أعداء جددا . وأكبر آثاره التي كتبها فى كهولته ملحمة هزلية بعنوان «Sottisiade» يسخر فيها من الشعراء الذين لا ينتسبون إلى قبيله . ورغم أننا لا نعرف شيئا عن هؤلاء المساكين فما زالت بعض مقاطع هذه الملحمة تبعثنا حين نقرؤها على كثير من الضحك .

أما باقى آثار پوپ فلا تعنى غير المؤرخ. وقد عاد إلى مهاجمة صغارالشعراء فى قصيدته درسالة إلى الدكتور آربثنت، كما نظم نظريات صديقه بولنجبروك الملسفية، وذلك فى قصيدته و مقالة فى الإنسان، ومات فى عام ١٧٤٤ راضيا

مطمئنا إلى مانال به عيره من عض موجع . . .

أما فى المسرح فليس هناك إلا أثر عين واحد من تأليف. جاى بعنوان « أو پر المتسول » وقد خلدت هذه الأو برا بالموسيق الممتعة التى وضعها لها پيوش الذى أراد أن يسخر من هندل ومن الأو پر الإيطالية ، فعمد إلى ألحان شعبية قديمة ، وخصص أرق الألحان لافظ الاغنيات . و نرى هذه المعارضة الساخرة نفسها فى كلام المسرحية مرن أولها إلى آخرها .

وقد وفق جاى إلى الهزء بالدرامة العاطفية التي كانت تعيث فسادا فى ذلك الوقت، واستطاع أن يقضى على الدرامة البورجو أزية وهى فى مهدما .

### ٢ - النار الكلاسيكي: سيكتاتور

كلما سادت السكلاسيكية فى انجلترا كان النثر هو زينة الآدب ، كانت السياسة فى انجلترا ، أيام حكم الملكة آن ناشطة ، وكانت الآراء تتصادم فى طائفة من النشرات والصحف .

ويمكن أن نذكر بين الذين كانوا يدافعون عن الديانة الأرثون عن الديانة الأرثون عن الديانة

ممكن أن نذكر بولنجبروك ( ١٦٧٨ – ١٧٥١ )، وخصوصا ماندڤيل (١٦٧٠ – ١٧٣٣) مؤلف وأسطورة النحل ، التي تبرهن لنا ، من وراء المظاهر البريثة ، على ضرورة الفساد والرذيلة لكل مجتمع أحكم تنظيمه .

وبين المؤلفيين السياسين الهجائيين (باستثناء دى فو وسويفت) يجب أن نذكر بالدرجة الأولى آر بثنوت ( ١٦٦٧ - ١٧٣٥ ) وهو يروى لنا فى كتابه و تاريخ جون بول، بصورة فكهة خصومات نيقو لا فروج ( لويس الرابع عشر ) . وأعتقد أنه مامن أحد كتب التاريخ كتابة متحيزة وفكهة إلى هذا الحد .

وتعد الجريدة الاخلاقية (أو جريدة المقالات غير السياسية) التجديدالاساسي في هذا العصر . وأول جريدة قينة بهذا الوصف هي والثرثار ، لصاحبها الإيرلاندي ستيل ( ١٦٧٧ – ١٧٧٩) . كان العدد من أعدادها عبارة عن مقالة سريعة تتحدث عن الاخطاء الاجتماعية الصغيرة ، وتعرض لآخر مسرحية ناجحة ، وتتناول موضوعات من النقد الادبي . ولكن ستيل ، هذا البوهيمي الذي كمان ضابطاً ومؤلفاً درامياً وناقداً ، كانت تعوزه الاناة والوقت

والثقافة العامة. إلاأنه في المراحل الإخيرة من مراحل والثرثار، قد تعاون مع صديق له مرهف مثقف أديب هو جوزيف إدسون ( ١٦٧٢ – ١٧١٩) ، فأصدرا معاجريدة جديدة سمياها سيكتاتور (أى المتفرج). ومازالت هذه الجريدة تعد خير نموذج في بابها .

وكان الصديقان يكمل كل منهما الآخر ، فقد كان كل منهما نقيض الثانى. أما ستيل فقد وصفته لك، وأما إدسون فقد كان رجلا هادئا متأنيا . وهو ابن أحد القسس ، وكان طالباً فى اكسفورد.ساح كثيرا فى أوربا، وكان عضواً فى البرلمان . وقد نظم شعراً باللاتينية ، ونظم قصائد طويلة فى المناسات، وألف مأساة على الطريقة الفرنسية بعنوان «كاتون» . وقد أصدر عدة صحف ، ولكنه لم يسكتب شيئاً يضارع مقالاته في سيكتاتور . وقد استطاع بمعاونة ستيل أن يجعل مايطبع من هذه الدورية الادبية التعليمية ثلاثين ألف نسخة . فماكنت ترى امرأة في انجلترا ، وعلىرأسهن الملكة، إلا وتطلب سيكتاتور فى نفس الوقت الذى تطلب فيمه فطورها عند الصباح ، هذا بالرغم من أن معظم مقالاته كانت موجهة ضد الجنس اللطيف وغدره وجهله، إلاأن سخريته كانت من اللطافة والحفة بحيث لم تـكن تؤذى السيدات بل كن على العـكس يجدن فى قراءتها لذة كبيرة .

وأجمل ما ابتدعته جريدة سيكتاتور طائفة الأشخاص الشواذ التي تشتمل على عثل لكل طبقة من طبقات المجتمع: رجل قانوني يحب الآدب والمسرح، تاجر غني يكرهالحرب، جندی متقاعد متواضع بقدر ماهو شهم، قس یفیض معرفة وفضيلة ، السبكتاتور نفسه ( المتفرج ) ، هذا الشخص العاقل الذي يطوف في الحياة ملاحظا صامتا ـــ وأخيراً سير روجر كثرلي وهو سيد من الريف لبق أنيق يحب أرملة فتية جميلة . على أن شخصية سير روجر كفرلى مى بين يدى ستيل ألطف منها بين يدى إدسون . لقد جعل منها ستيل أو أراد أن يجعل منها شخصية رجل بوهيمي ملتهب العاطفة يعيش حِياهُ عنيفة ، يكثر من شرب الخر ، ويحب الحب . أما إدسون فقد تمثلها شخصية رجل شاذ ، غريب الأطوار ، امتلا رأسه بالأفكار العجبية المضحكة ، يعيش حياة خاصة من طرُ از قديم ، ولايفقه شيئاً في المسائل السياسية ، وهو أشبه بدمية مضحكة . وفي مقابل ذلك نرى إديسون يفوق صاحبه ستيل في النقد الأدني . كانت جريدة سيكتاتور تظهر كل يوم ، ماعدا الآحد، وظلت تصدر مايقرب من عامين (من مارس ١٧١١ إلى ديسمبر ١٧١٢) . ويجب أن نعنى عاصة بثلاثمائة العدد الأولى التي أوجدت هذا النوع الزاهر من الكتابة : أعن المقالة ، .

#### ٢ – العملاقان ديفو وسويفت

سادا عصرهما ، وظلا بعد موتهما بقرنين يعيشان حياة تبعث على العجب .

دانبيل ديفو (١٦٦٠ – ١٧٣١): هو ابن قصاب . وقد شهد أثناء طفولته المجتهدة وباء الطاعون الكبير والحريق الكبير ، وظلت ذكرى هذين الحادثين ماثلة فى ذهنه لاتبرحه . واشتغل بعد ذلك تاجراً ، وأفلست تجارته (١٦٩٢) ، لكنه نهض ثانية وأصبح الصديق الحيم للملك وليم الثالث الذي اعتملي غرش انجلترا عقب ثورة ١٦٨٨ . وفي الدفاع عن اتهام هذا الآخير بأنه ملك أجنبي إنما كتب قصيدته السياسية الهجائية المشهورة «الانجليزي النق الدم».

وحين ارتقت الملكة آن العرش هبط من سمائه وأخذ محارب الكنيسة الانجليكانية فى صف الخوارج فأصدر بياناً يسخر فيه سخراً مراً من أبطال الكنيسة القومية وكان من نتيجة ذلك أن قبض عليه وسجن فى نيوجيت وحكم عليه بأن يعرض على الجمهور ومهان ثلاث مرات .

واستطاع أحد السياسيين المهرة وهو روبرت هارلى أن يخرجه من السجن . فأصبح ديفو التابع المخلص الوفى لهارلى الذى أصبح وزيراً . حتى لقد أصدر لتأييده جريدة اسمها و المجلة ، كما قام بجولات جاسوسية كبيرة فى الأرياف ليطلعه على اتجاهات الشعب ، وراقب فى عام ١٧٠٦ المفاوضات التى جرت للاتفاق على الاتحاد بين إيقوسيا وانجلترا . وقد ظل جرت للاتفاق على الاتحاد بين إيقوسيا وانجلترا . وقد ظل ديفو فى ركاب هارلى عندما انقلب هذا الاخير على حزب المحافظين .

وحين ارتقى جورج الأول العرش وفاز حزب الشعب هبط ديفو مرة أخرى . ولكنه كان فى هـذه المرة ماهراً فأنقذ نفسه . كان الناس يعتقدون أنه قد انضم إلى المحافظين ، فاشتغل ، انقاذا لنفسه ، جاسوساً على جرائد المحافظين عند الوزير الشعبي . ثم أقام فى ستوك نيونجتن من ضواحى لندن .

وهنـاككان له من فراغ وقته ما أتاح له أن يكتب تلك الروايات التي ضمنت له المجد. ومات ديفو ميتة غامضة يطارده دائن ملحاح.

ويمكن أن نعمد رواية وروبنسون كروزو، الرواية الانجليزية الأولى الجديرة بهذا الإسم: وقد أسسها على المغامرات الواقعية التى قام بها الايقوسى سلسكيرك، وأيقظ بها فى نفوس الناس محبة الوحدة والعزلة. ويمكن أن نعد شخصية روبنسون، هذا التاجر العملى المنظم البورجوازى الساذج التقى، صورة تكاد تكون صادقة غير مبالغ فيها للرجل الإنجليزى العادى. وقد روى ديفو معامرات روبنسون الإنجليزى العادى. وقد روى ديفو معامرات روبنسون بأنها واقعية.

إلا أن رواية ، روبنسون كروزو ، قد هرمت الآن وعنى عليها الدهر . وأصبح الادباء يفضلون عليها روايات ديفو الاخرى . لقد خلق ديفو الرواية التاريخيـــة بإدخاله شخصية خيالية في أحداث واقعية ، مذكرات سنة الطاعون ، ومع ذلك فلا شك أن خير رواياته هي تلك التي تصف حياة المغامرة والبؤس ، كالقسم الاول من رواية ، كولونيل جاك ، التى تروى قصة الحياة البائسة التى عاشها أحد قطاع الطرق، ورواية ومل فلاندرز، وهى ترجمة ذاتية أوقل اعتراف كامل لفتاة غيرر بها فأحالها البؤس والظلم إلى مغامرة خطرة، وزوجة خائنة، وأمرأة عاهرة، ولصة. ولو لم يكن لصاحبها غير هذه الرواية لكفاه بها فخرا.

سويفت ( ١٦٦٧ – ١٧٤٥ ) : كان كل ما كانه ديفو ، مع زيادةأخرىهي أنه موظفا كايركي محروم منالذخيرةالثقافية الراقية. ولد وترعرع في اير لاندة . وأصبح في رجو لته سكر تيرا لسير وليم تميل السفير السابق والسياسيالسكبير. وقد أتاحت له أوقات فراغه أن يكتب كتابيه الأولين الرائمين و معركة الكتب ، التي تتحيز للقدماء على المحدثين و . قصة البرميل ، وهى قصة رمزية تصور بيتر (السكنيسة الكاثوليكية ) وجاك (الكنيسة البرسبيترية) و مارتن (كنيسة انجلتر البروتستانتية). ومارتنهذا هو الإنسان العاقل المتزن وهو الوحيد الذى يتبع روح ونص العهد الذي خلفه أبو الآخوة الثلاثة ( التوراة). وقد حصل سويفت على وظيفة كـنسية فى ايرلاندة حيث تقيم أيضا ستيلا ، ابنة تميل غير الشرعية . وقد ظلت ستيلا هذَّه نجيته المعذبة طوال حياته. على أنه قضي القسم

الأكبر من وقته في لنـــدن واتخذ له فيها عدداً من صفوة الأصدقاء في الأوساط الادبية كما ألب عليه عدداً من الأعداء في الطيقات الراقية . وقد منعه هؤلاء الاعداء من أن يصبح أسقفا ، فكان عليه أن يقنع برئاسة سان پاتريك فى دبلن . وقد وقعت لهحو ادث غرامية تعيسة انتهت بزواجه سرا من ستيلا ، وأثرت على أعصابه ، فطاش رأسه ، واندفع في حرب هجمائية يسكتب ورسائله ، المشهورة دفاعا عن الإير لانديين ( الذين يحتقرهم ) ضد مضطهديهم الانجليز . ثم ازداد شذوذه فكان يصفع أصدقائه بحجة التمرين . ومسته فكرة الوسخ والقذارة ، وأصيب بقرحة في عينه ، فزاد توحشه حتىأصبح أشبه بحيوان مفترس في قفص ، ثم جن ومات تاركا مالا لبناء ملجأ للبجانين!

لا يكاد يبقى من آثاره الكثيرة إلا مقالاته الهجائية ذات النكتة الوحشية (يبين في و الاقتراح المتواضع ، أن الحل الوحيد للسألة الايرلاندية هو أن نكره الايرلانديين على أن يأكلوا أولادهم) ثم و مذكرات يومية إلى ستيلا ، وهى مكتوبة بقلم إنسان نصف مجنوب ولكنها غنية بالحقائق الانسانية ) . أماكتابه الخالد فهو و رحلات جليفره

(١٧٢٦). وقد هوى هذا الكتاب إلى مستوى أدب الاطفال في حين أنه مر أختم الكتب التي عرفتها الانسانية . يبدأ الكتاب لينا فكها وما يزال يتدرج حتى يصل بنا إلى أسفل دركات التشاؤم. ما الذي يبرهن عليه هذا الكتاب؟ انه يبرهن على أن الإنسان كائن أحمق ، مغرور ، مشعوذ ، مجنون ، عتال ، بحرم ، وأنه أخبث حيوانات الحليقة طرا .

ولاشك أن فى هذا شيئاً من حقيقة ، ولىكنه ليس كل الحقيقة . لقدكان يعوز سويفت ، هذا الطموح المشوش ، شىء من رباطة الجائش وشىء من الاستبشار .

# الفص العبايشر

### القرن الثامن عشر

ان حیاة صموئیل رتشاردسن ( ۱۲۸۹ – ۱۷۲۱ ) سر غامض کحیاة شیکسییر .

كان يعمل طابعا، ولم يتلق إلا تعليها أوليا، ثم إذا بشيطان الوسى يواتيه فجأة فى الحنسين من عمره . كان يكثر من قراءة الدوريات الاخلاقية كالسيكتاتور ، وكان يبغض الادب الحيالى على الطريقة الفرنسية بغضاً شديداً ، وكان يجب أن يببط بالرواية إلى الارض ، وقد هبط بها إلى الارض فعلا، بل لقد شدها إلى الارض شداً عنيفاً لا هوادة فيه . الف رواية طويلة هى عبارة عن بجموعة من الرسائل سماها و پاميلا ، (١٧٤٠) : هى قصة خادمة صبية جميلة يحاول سيدها أن يغريها بشتى الوسائل ولايفلح ، ثم يتزوجها أخيرا ولايندم على هذا الزواج .

وقد لقيت هذه الرواية نجاحا كبيرا شجع رتشاردسن

على أن يؤلف رواية أخرى فى سبعة مجلدات ، تعد من عيون الآثار الادبية العالمية وهى : «كلاريسا هارلو ، :

كلاريسا فتاة من الريف، نبيلة جيلة، ناعمة، مثقفة، سمدت على الارض سعادة الملائكة إلى أن ظهر لڤليس . . لثليس شيطان في صورة إنسان ، عدو العضاف ، متكبر متعجرف ، عبقری منعباقرةالمغامرة والفجور . وبريد أهل كلاريسا أن يزوجوها لشخص كريه ، فلا يسعها إلا أن تلتي بنفسها فى حماية لغليس الذى يستطيع بالحيلة أن يهرب بها إلى لندن ... ليقيم معها في شقة هيأها لها في بيت من بيوت الدعارة .. ولبكنه هناك يتردد . إن أشعة البراءة والطهر لهي منالقوة بحيث يخجل لثليس من نفسه ...وتفهم كلاريسا أنها مخدوعة . . فتهرب إلى هاميستد . . فيغضب لڤليس غضاً شديداً . ان كبرياء الاغراء قد جرحت فيه . . وهاهو يتتبع خطى كلاريسا حتى يجدها ، ويستطيع بحيل أخرى أن يقتاد فريسته الجميلة مرة ثانية إلى لندن ، حيث يسقيهًا شرابًا مخدرًا ليظفر بجسد ساكن لاحراك فيه .

ولسكن هل نال لفليس مايتمنى؟ كلا، فقد أحس أنه يحب كلاريسا، وكلاريسا الآن تحتقره وتشمئزمنه وترفض

أن تتزوجه . لقد أصبحت لاتفكر إلا فى الموت ... لقد تألمت كثيرا على هذه الأرض ، ولم تصل رسائل الصفح من أهلها إلا غداة تركت الارض إلى السهاء .

ویسافر لفلیس إلی القارة ینشد عزاه وسلوی ، ویتعزی شیئا فشیئا ، ولکن ابن عم کلاریسا یدعوه ذات یوم الی المبارزة، ویسدد إلی صدره طعنه قاتلة . ویقول لثلیس و هو یحتضر د لیکن هذا تکفیرا عما أثمت یدای ،

سيول من الدمع سكبتها انجلترا ، وأوربا من بعدها ، بتأثير هذه الرواية . وأصبح الناس يعبدون رتشاردسون عبادتهم لإله . ثم يحمله عيطه النسوى على أن يصور الآن نموذجا لفضائل الرجـــل ، فيكتب ، قصة سيرتشارلز جرانديسون ، .غيرأن رجله الفاضل هذا شخصية باردة رتيبة يضيق بها المر ، ذرعا . وليس فى الكتاب كله ما يشوق القارى ، لا جنون كلا يمانتين ، الحسناء الايطالية ، التى تحارب عبثا حبها لسير تشارلز .

وقد أصبحت قراءة روايات رتشاردسون الآن ثقيلة . فإن طريقة الرسائل بطيئة متىكلفة ، والاسلوب مختلط ، والتكراركثير لايحصى ، ولكنى ما أظن أن بين الكتاب قديمهم وحديثهم ، من يضاهى رتشارد سون فى عمق التحليل النفسى .

أكثر ماكان يسوء رتشاردسون فى حياته وجود ذلك المنافس الخطير له : هنرى فيلديج ( ١٧٠٧ -- ٥٤ ) . كان فيلدنج من عائلة أرستقراطية أخنى عليها الدهر ، فاشتغل كاتبا بالآجرة ، وألف نحوا من عشرين كتاباً تدين بنجاحها إلى موضوعاتها الخطرة .

ونجاح رتشاردسون هو الذى دله على طريقه ، فلقد ضاق برواية پاميلا ، وأزعجه مذهب الطهر المفيد ، فألف رواية بعنوان «چوزيف أندروز» : هى قصة خادم شاب تحاول سيدته أن تغريه ، فيولى هاربا ، ويمضى يطوف بانجلترا بصحبة قس شهم يدعى آدمز ، ويتزوج أخيراً بفتاة ريفيدة تحبه حب شبق .

وقد عارض فيلدنج رواية «كلاريسا» برواية « توم چونز » وهى تعالج نفس الموضوع ولسكن بدون عنصر مرضىهى : قصة فتاة عنيفة متمردة اسمها صوفيا تهرب من بيت أبيها خلاصا من زواج كريه ، وتمضى للحاق بحبيبها الشاب توم ، وتلتى فى سبيل ذلك كثيراً من العناء ، إلى أن تعثر عليه . والشاب لفيط فقير يعيش حياة اندناعية ، يطلق العنان لغرائزه ، ويمتاز بأنه على جانب من الجمال ، وينتهى الآمر بأن تتزوجه صوفيا .

لقد كان تأثير رتشاردسون فى عصره من القوة بحيث لم يستطع فيلدنج أن يتحرر منه . وقد كتب تحت هذا التأثير رواية والميلاء وهى رواية عائلية بورجوازية عاطفية تحتوى على مشاهد قوية تجرى فى السجن لسكنها تخلف فى النفس شعوراً بالبضيق والحرج .

مهما يكن من أمر فإن أحسن آثار فيلدنج رواية وتوم جونز ، وهي روايه قوية التأليف جيدة الاسلوب . هذا إلى فكاهة جديرة بموليبر ، وكان فيلدنج يقضى وآلاف الساعات ، في صقل أسلوبه وتحسينه ، ولكن يجب نعترف بأن ليس بين شخصياته شخصية واحدة آسرة حقا . . أضف إلى ذلك أن فيلدنج يسرف كثيراً في إحكام التأليف ، فكأننا بإزاء بحوعة من العجلات كل منها ضرورية للاخرى فكأننا بإزاء بحوعة من العجلات كل منها ضرورية للاخرى ليتم سير الآلة . وفي رأي أن أمتع ما فيها استطراد لا يمت بصلة إلى بجرى العقدة ، وهو الذي يحدثنا فيه عن رجل الرابية ، فلك العجوز المبغض للبشر ، الذي يقع عنده توم چونز وهو يضرب في الارض .

وعن دفعهم نجحاح رتشاردسون إلى دخول الحياة الادبية دفعاً ، الكاتب الايقوسي سمولت ( ١٧٢١ – ٧١): كان طبيبا في البحـــرية ، ولم يكن على جانب عظيم من الثقـافة، ولـكنه كان ينعم بخيــال خصب ، وقدرة على الملاحظة العميقة النافذة . كانقدلتي في حياته عددا كبيراً من الحمق والمجانين والسخفاء واللصوص ، وتلك هي الشخصيات التي صورها في روايته الاولى « رودرك راندم ، التي يمـكن أن تعد في جلها ترجة شخصية لصاحبها . وكان يقتني أثر الرواية البيكارية ( حتى لقـــــد ترجم جيل بلاس ) وجميـع أبطاله تقريباً تميل نحو الكاريكاتور ، وقدسماها بأسماء خاصة : . لاڤمانت ، يوشيون ،كراب . وتكثر في روايته المشاهد الفظة والمسخرات الغليظة ، وقد رسم بعض نماذج البحارة الانجليز ، مثل أوكم الحشن المشئوم ، في دقة بالغة تجعلهم يحيون أمامك .

إن رواية ، رودريك راندم ، هي أحسن كتب هذا الكاريكاتورى العبقرى ، ذلك أنه عاشها تجربة حية . أما روايته الثانية ، پيربجرين پيكل ، فإن الخيال يحتل فيها مكانا أكبر وليس فيها مانى الاولى من قرب من الواقع ، وقد حاول

سمولت أن يكتب رواية بالرسائل نسجا على منـــوال رتشاردسون وطمعا فيها ناله من مجد وشهرة ، فأخفق المسكين إخفاقا يستحق الرثاء.

ولنتحدث بعد وهمفرىكلينكر، عنستيرن (١٧١٣ – ٦٨) إكايركي شاذغريب تقضه مسألة الجنس وجسد المرأة . كان يبكى إذامات حمار ، ثم لايسالى أن يدع أمه تعانى آلام الفاقة والعوز .وقد ألف خطبا ومواعظجيلة كثيرة ، وكتب تقليدا لمعاصريةرواية بعنوان.حياةوآراءتريستام شانديه. . إنهارواية لا أول لها ولا آخر ، ولايظهر بطلها إلا في الفصل الخامس، بل قل إننا لانراه إلا بعد عشر فصول، لأن الحديث في . أثناء ذلك يدور حول العم توبى . هي مناقشات لاتنتهي حول تعميد الطفل الذي يموت في رحم أمه قبل أن يولد ... أوهي دراسة طويلة لقوانين الحرمان الكنسي . . أوهي أيضا كتاب في فن الولادة . ويكثر ستيرن من الشعوذة ، فهذه فصول بيض، وهذا فصل مؤلف من كلمات مكررة المقاطع وأصواتمشوشة ، وهذا فصل لايحتوى إلاعلى كلمة وأسفاء مكررة بأحرف ماتزال تكبر، وهذه مواعظ واستشهادات فرنسية ولاتينيه وأغنيات وهو من حين إلى حين يشجع

قارئه ساخراً على الاستمرار فى القراءة ، وفى نهاية البـاب السادس يصرح بأنه سيدخل فى موضوعه .

وهذه الرغبـة في التقليد هي التي دفعته أيضاً إلى تأليف كتابه الثاني و الرحلة العاطفية إلى فرنسا » . ينسي ستيرن أن يصف لنا كاتدرا ثيات فرنسا . ثم هو يحدثنا طويلا عن زرزور فى قفص . . . وليس يعنيه أن يشهد ارتقاء الملك للعرش ، ثم \_ هو يعني كل العناية بوصف إحدى خادمات الفنادق ، يوصف كيس من الساتان أو قرط من الفضة . أما لماذا نجح ستيرن : هذا النجاح كله ولماذا يولى الآن كل هذه الأهمية ! فذلك يرجع إلى شعوره المرهف الحساس . إن قدرته على تحليل أبسط الخلجات الانفعالية ، والتقاط أسرع الخطرات الفكرية وفضح أخنى الرغبات التي تنبثق من أعماق الشعور ، ثم رقة العاطفية الممتزجة بالسحر ، مع فكاهته الحاوة ، وموسيق عباراته كلذلك يثير فينا الإعجاب ويعطفنا إليه عطفاً شديداً.

حكتاب المقالة والمؤرخون والمفكرون
 من الاحكام المدرسية الشائعة أن صموئيل چونسون
 (١٧٠٩ – ٨٤) هو سيد الادب الانجليزى فى النصف الثانى
 من القرن الثامن عشر :

رجل ضخم الجثة ، مصاب بداء الخنازير ، أعور ، نصف أطرش ، له كتفان أشبه بكنني الثور ، ومزاج أشبه بمزاج كلب حاد . كان يجلس في المقهى يتحدث إلى الفنانين والشعراء الملتفين حول عرشه، فيبهرهم بوحشية أحكامه، وغزارة اطلاعه الهمائل . . إلا أن كتابة جونسون ، إذا كتب ، أشبه بالجمجعة . وقد ألف مآسي ضعيفة وقصة شرقية· سيكتاتور . وكان عصره يضيق بهذه المؤلفات ، ولىكنه كان من فرط خوفه منه لا يجرؤ على الاعتراف بذلك. وقد خدم جو نسون الأدب بقاموسه أكثر ما خدمه بمؤلفاته الأدبية . فقد ساهم هذا . القاموس ، في تثبيت معالم اللغة ، ومنعها من الإسراف في التفرنس. ومع ذلك فإن هذا القاموس ليس ثمرة عمل هادى. متأن . فما أكثر ما فيه من أخطاء .

أما فى النقد . فقد كان جونسون متحيزاً فى أحكامه لا يرى من الأمور إلا جانباً واحداً . وقد نعت شكسيير بالخروج عن الآخلاق . وعاب عليه أنه لم يلتزم الوحدات . على أنه قد اعترف له بالعبقرية ! . ومن مؤلفاته , حياة

الشعراء، وهو كتاب ذو قيمة تاريخية ثمينة، وقدعاقت أحكامه الاطلاقية ازدهار الآدب السابق للرومانطيقية.

ولم يذع كتاب من كتب جونسون ذيوع ذلك الكتاب الذى ألفه عنه صديقه بوزويل عام ١٧٩١ . فجمع أحكامه الغريبة ونكاته وآراءه ، وروى حياته رواية حيادية . وإنك لتستشف عند بوزويل شخصية قوية ونفاذاً في التحليل النفسى . وقد جاء نشر مخطوطاته في المدة الاخيرة مصداقا لذلك .

ويمن اختلفوا إلى ندوة جونسون، وأصابوا شهرة ذائعة، ذلك الإيرانسدى جولدسمث (١٧٢٨ — ٧٤): بوهيمى لطيف، كان قسا مبتدئا ثم أصبح طبيبا، فدرسا، فكائب بالاجرة، وقد طاف أورو بامتشردا ينام على البيادر، ويعزف للناس على الناى تحصيلا لقوته. واستطاع أخيرا لكثرة ماكتب من المؤلفات التبسيطية أن يحقق حلمه الاكبر وهو أن يستطيع التأنق في ملبسه. ونجمه الآن في أفول. ولن يبق من مؤلفاته المكثيرة إلا بعض مقالات كتابه ومواطن العالم، من مؤلفاته المكثيرة إلا بعض مقالات كتابه ومواطن العالم، (مثل ورسائل ضينية ، على طريقة مونتسكيو) ثم قصيدتاه والمسافر ، و و القرية المهجورة ، وهما قصيدتان تعليميتان والمسافر ، و و القرية المهجورة ، وهما قصيدتان تعليميتان

تمتازان بطابع كلاسيكى كامل وتتصفان بنوع غامض من التكآبة ولا يفسدهما إلا شيء من التكلف في و التخير الشعرى ، ، ثم رواية ريفية صغيرة بعنوان وقس ويكفيله ، كتبت بأسلوب ناعم عذب ، ويقرؤها المرء بسهولة حببة ، إلا أنها للاسف تنتسب إلى أكذب وأخطر أنواع الرواية ، أعنى الرواية الخيالية الباكية التي إن كانت تحتمل في قصص الجن فإنها لا تطاق في أوصاف الحياة الواقعية ، فإن العناية الإلهية فيها تجزى الفضيلة دائما وترد الاشرار إلى الخير وتمنح الأنسات العاطفيات أزواج أحلامهن ، وتمنح القسس المجدين المال الذي يسعده .

وقد رأينا بعد ذلك عددا كبيرا من الروائيين يضربون على هذه النغمة السخيفة وينشئون أدبا عاطفياكاذبا يسود خلال قرن كامل .

والحق أن جولد سمث الحقيق العظيم هو جولدسمث الدراى الذى سنتحدث عنه .

والآدب السياسي في هذا العصر وافرغزير نذكر منه أول ما نذكر (رسائل چونيوس ١٧٦٩) التي يشيع فيها حب قوى للوطن والحرية \_ وقد أعقبتها خطب بيرك العظيمة

(۱۷۲۹ – ۹۷) وصاحبها عدو لدود المثورة الفرنسية . وفي همذه الفترة أصبح التاريخ علما . وليس حظ الفلسفة في هذه الفترة بأقل من حظ التاريخ حتى لقد استحق هيوم (۱۷۱۱ – ۷۹) أن يسمى ديكارت انجلترا . وفي هذه الأثناء كان آدم سميث (۱۷۲۳ – ۹۰) منجهته ينادى بأن العمل منبع الثروة . وأخيراً فإن الأدب اللاهوتى في هذا العصر ليزهو بمواعظ چونويزلي (۱۷۰۳ – ۹۱) التي تقع في اتني وثلاثين مجسلدا .

وهناك طائفة من الكتاب يق علينا أن نذكرها الآن، أعنى طائفة كتاب الرسائل. وفي الصف الأول من هذه الطائفة بأتى تشسترفيلد (١٦٩٤ – ١٧٧٣) الذي يتألف من ورسائله إلى ابنه، كتاب في الوصولية المحببة القائمة على الإغراء الشخصي – ثم هوراس والپول (١٧١٧ – ٩٧) وهو من هواة الأسلوب الجوتى العالمي، وكأني به بواباً مثقفاً يروى بروح فنية شئون صالونات باريسولندن صغيرها وكبيرها – وفي هذه اللحظة نفسها رأينا عددا كبيرا من السيدات يكتبن على غرار سيڤنيهمثل مسز مونتاجيو (١٧٧٠ السيدات يكتبن على غرار سيڤنيهمثل مسز مونتاجيو

-- ۱۸۰۰ ) ولادى مونتــاجيو ( ۱۲۸۹ -- ۱۷٦۲ ) التى كتبت إلى ابنتها من إيطاليا رسائل تفيض بالشر ولــكنها تفيض أيضا بالآدب . . . .

#### ٣ – المسرح

إن الناس يكثرون من التردد إلى المسرح فى نهاية القرن الثامن عشر. ولكنهم يعنون بالممثلين أكثر مما يعنون بالتمثيلية . إنهم يشغفون بمسر سيدنز أو بجاريك أكثر مما يشغفون بشيلوك أوديدمونه . على أننا لا يسعنا إلا أن نغتبط بنجاح مثل مثل جاريك الذى أحيا مسرحيات شيكسبير .

وقل أن نجد بين انتاج هذا العصر مسرحيات أصيلة . وكانت المودة الشائعة إذ ذاك هي مودة الملاهي الفكاهية المؤثرة معا ، مثل مسرحية و بنت الطاحونة ، من تأليف اسحاق بيكر ستاف (١٧٦٥) ، وكذلك الملاهي الهجائية التي تسخر من العاطفة ، مثل و يولى هانيكومب ، من تأليف چورج كولمان (١٧٦٠) .

ونستطيع أن نقول بأنه ليس هناك إلامؤلفان مسرحيان: جولد سمت وشريدان. أما جولد سمت فقد كتب ملهاة

تعد من عـون الآثار الهزلمة التي تثير فيك الضحك الصريح والمرح البريء ، أعني مسرحية وتتمسكن لتتمكن، (١٧٧٣). إنها تدور حول ذلك الموضوع المضحك دائمًا ، موضوع الفتأة الجريتة التي تحاول أن تنتزع اعترافا بالحب من رجل خجول: وتظفر بذلك بواسطة سوء تفاهم طريف: يلقون في روع الحجول أن البيت الذي تعيش فيه الحسناء هو فندق منالفنادق . ثم نرى الخجول يعامل الناس بتلطف و تظرف، ويغازل تلك التي يريدونهة خطيبة لدوهو يظنها خادمة . ونرى الفتاة تقبل أن تقوم يهذا الدور . إنها تتمسكن بإرادتها حتى تتمكن من الحصول على زوج. ومن هذا الموقف الغريب ينشأ عدد من حوادث سوء الفهم والتورط يستشير فينا ضحكا لاسبيل إلى مقاومته .

أماشريدان (١٧٥١ –١٨١٦) فهو أقل هزلا من صاحبه ولكنه ألطف فكاهة ، ومع ذلك فإنه يعرف كيف يضحك وكيف يضحك . أليس إيرلانديا كصاحبه جولدسمث سواء بسواء ؟ وعا يحمد لشريدان أنه لم يدع نفسه يتسمم بجو الصالونات ولا بجو الحيانة السياسية (لقد أصبح عضو اللبرلمان وسكرتيرا للدولة) فنراه يسخر من التكلف والتحذلق والإمعية

سخراً لطيفا (المتنافسون) كما أنه هزى مدرا مرا بالادباء (الناقد)، وكان قاسيا وحشيا مع المنافقين والمرائين وأحسن آثاره ومدرسة الفضيحه، وفيها يصور لنا وترتوفا انجليزيا باسم چوزيف سيوفيس، يحاول أن يؤدى بأخيه تشارلز، المبذر ولسكن المستقيم، إلى الدمار، وأن يسلبه خطيبته لانها غنية وإنك لتجد في هذه الملهاة من قوة الحبك وإحكام تسلسل العقدة وجمال المحاورات ما يستثير إعجابك الشديد ويتغلب على روح النقد عندك . حتى لقد ظل هذا الآثر لا يضاهيه أثر اخر خلال قرن كامل.

#### ٤٠ – الشعر السابِي على الرومانطيقية

الحق أن التيار الرومانطيق لم ينقطع عن الترقرق في أعماق الشعر الانجليزى ألجيد. فني اللحظة التي كان فيها شعر بوپ سائداً ، كان جيمس تومسون الإيقوسي (١٧٠٠-٤٨) ينشر أشعاره والفصول ، حيث يتصفح وجوه الطبيعة ويتغنى بها . ولئن كانت طريقة نظمه للشسعر كلاسيكية ، وكذلك المعالم الاسطورية في آثاره ، فلقد أحس بجال الارض التي نشأ فيها ؛ فصور لقراءه الثلج فوق الروابي ، والسيول تقفز بين الصخور ، والرياح تهب من الشال باردة سهوجا . وقد

نظم بعد ذلك بعدة سنين قصيدة قصيصة طويلة بعنو ان و قصر التثاقل ، التفت فيها نحو القرون الوسطى .

ولبس إتومسون الوحيد فى هذا العصر ، فهناك أصحاب مدرسة الحديقة والمناظر الطبيعية الذين ينسجون على منوال. پوپ ، وهناك مدرسة الحالمين الذين كانو يحبون الطبيعة لذاتها ولما توحى به إليهم من أفكار .

أما وليم كولنز (١٧٢١ - ٥٥) فهو شاعر جاف بطى، صعب، وقد استعاد اليوم شيئاً من الشهرة. ولولا أنه قصير النفس، ولولا أن القدماء سيطروا عليه سيطرة حبست فكرة في نطاق القصيدة ( ode ) الضيق، ولولا أنه أسرف في استعمال التشبيهات الاسطورية، لكان شاعرا عظيها. على أنه قد استكشف في قصيدته عن الخرافات الشائعة في وليقوسيا، ينبوغا شعريا جديدا. كما أنه استطاع في قصيدته والمساء، وهي خير قصائده، أن يصور لنا، مخفة جرس الالفاظ، جمال الشفق و فتنته و ذلك الشعور الغامض الذي يداخل النفس إذا اقترب الليل.

وهناك جراى ( ١٧١٦ - ١٧٧١ )، وهو يكمله ويفوقه، وأهم قصائدُه ( مرثاة كتبت في مقبرة ريفية ، . وإليها يرجع الفضل فيا حصل عليه من شهرة . وهى تبدأ بمقاطع تكاد تكون من شعر لا مارتين . ولكن خاتمة الرواية ليست للاسف إلا نظماً لذلك الموضوع المبتذل ، الشائع فى الشعر التعليمى، أعنى موضوع تساوى البشر أمام الموت . غير أن المجموع رغم كل شى على جانب من الجال ينسينا القصائد التي يحيى فيها جراى خرافات المساضى ويكشف عن الاساطير للسكندناوية . والحق أن جراى يمكن أن يعد عمدا بل رائدا . فقد رسم الخطوط الأولى لكبريات الموضوعات الرومانطيقية : كالمقبرة ، والشعر البدائى والشعى ، وحياة صغار الناس .

وقد استولى الرومانطيقيون على « الليالى ، التي كتبها يونج ( ١٧٤٢ – ٤٥ ) والتي أسكبت كثيرا من الدموع حزنا على حظ هذا الشاعر التعس الذي يدفن ابنته بيديه في ليلة ظلما و لأن سكان مونبليه القساة رفضوا أن يمنحوه مدفنا ما دامت الميتة بروتستانتية . وكان هذا كله أسطورة من صنع الحيال ، إلا أنها أسطورة لا تخلو من عاطفة صادقة ، وقد تأثرت القارة الأوروبية بها تأثرا عظيا .

لما سمع ما كفرسون الإيقوسي الأساطير الجاثلية القديمة . أعجب بروحها الوحشية . وأدرك أنه بإزا. ثروة يمكن استغلالها ، فأعلن للبلا أنه أكتشف مخطوطات قديمة ، وأخذ ابتداء من عام ١٧٦٧ ينشر مترجمات مزعومة للشاعر السلتى أوسيان . وقد أثر نثره الموقع الحشن فى أوروباكلها ، وأثار إعجابها به ، بل حماستها له ، حتى أصبح أوسيان موضوع عبادة وتقديس .

وكان لما كفر سون آنداد. فهذا شخص اسمه ايرلاند يزعم أنه اكتشف مسرحية مفقودة من مسرحيات شكسبير ويدفع بها إلى المسرح. وهذا الفتى تشاتر تون يؤلف بعض النصوص، ويزعم أنها من القرن الخامس عشر. وإلى جانب هؤلاء المزيفين يجب أن نذكر الاسقف يرسى الذى نشر فعلا بأمانة، في عام ١٧٦٥، مخلفات من الشعر الانجليزى القديم التى كشفت للناس عن كنوز من شعر الماضى.

ثم كان طبيعيا أن يكون هذا الميل إلى البساطة وهذه العودة إلى الأصول البعيدة مصحوبين بميل قوى إلى الشعراء الذين كانوا يتحررون من سلطان الصالونات ويفيئون إلى الأرض. ومن هؤلاء الشعراء كراب، وهو ابن فلاح، وقد نظم في هموم الفقراء وأمراضهم وآلامهم، واستحق أن ينعت بالواقعي ( القرية ١٧٨٣). وليكن آثاره تتصف

ببرودة موضوعية فلا تستثير فينا الشفقة .

وهناك كوير ( ١٧٣١ – ١٨٠٠ ) . وهو شاعر لم يخلق شاعرا وإنمانظم الشعر ليشغلفكره ويتفادى خطر الجنون . قضى الشطر الاعظم من حياته في بلد بالريف على صفاف الأنهار المنسابة ببطء ، وفي المراعي تحت أشجار الصفصاف. . كان يهرب من الناس إلى أقصى حد . ولعله غالى في تصور مفاسد المدنية وانحطاطها وتفسخها . ولكنه أول من صور الطبيعة تصوير فنان ، فأرانا الشمس تعبث بالغابة ، وأسممنا صوت جناح اليمامة وهي تطير . وأكبر قصائده و المهمة » . وهى قصيدة جميلة ليس يفسدها إلا اهتهام بالتعليم وتطرف في الدين . إلا أن فيها أوصافا خالدة . ولأول مرة منذ زمن بعيد نرى في قصيدة من الشعر نفسا معـذبة صوفية تقضها أحز ان غامضة .

وهناك بيرنز ( ١٧٥٩ – ٩٦ ) ، وهو أقل عمقا من صاحبنا ، إلا أنه يمتاز بروح الاستقلال والميل إلى الثورة ، الأمر الذي أعوز ذلك المتوحد المنعزل . هو فلاح إيقوس ثقف نفسه بنفسه ، وكتب بلغة الأرادني الواطئة التي تسمع فيها هبوب الريح وهطول المطر . وقد أكسبته العلبيعة الوحشية

حب الحرية : حرية الروح فسخر من التقاة الورعين والكهنة المنافقين والآلهة المرعبين ، وحرية الجسد فتغنى بالهوى الجارف والصراخة التامة . كان يكره كل غموض . . ومن قصائده قصيدة بعنوان والمتسولون المرحون، وهى نشيد عفم وتحد وقم للمواضعات الاجتماعية .

ولئن ظل بيرنز على الأرض فإن معاصره وليم بليك المرب الماء (١٧٥٧ – ١٨٢٧) حاول أن بهرب منها . كان شاعرا و رساما ولقد عاش في عالم صوفى ، فكان يكتب أو يرسم في الليل ما تميله عليه الأرواح . كان أشبه بالبدائيين والأطفال يخلق الأساطير ويؤمن بمخلوقات خياله . وقد أوجد لنفسه ديانة خاصة غامضة رمزية . ومن أهم آثاره و أغاني البراءة ، وهي أغنيات طفولية قصيرة جميلة ، تفيض بالفرح التي والطيبة البريئة – و و أغنيات التجربة ، وفيها يشيع شيء من الألم إذ تصور فرح الطفل تقتله القوانين الاجتماعية والدينية . ولا أعرف أحدا طوف في عالم الهلوسة والحلم بأيسر مما فعل بليك .

# الفضالجادى شر

## الشعر الروما نطيقي

### ٧ – الجيل الجديد: الإرثوذكس

يطلق اسم شعراء البحيرة على ثلاثة شعراء رو مانطيقيين نظموا أحسن قصائدهم فى بلد البحيرات (كمبرلاند). وهم مختلفون بعضهم عن بعض فى العقلية والموهبة . ويجمعهم أنهم كانوا ثواراً متمردين ثم سرعان ما أرتدوا عن حماستهم وفاءوا إلى الدين وإلى المجتمع .

أولهم ديردسورث ( ١٧٧٠ – ١٨٥٠). عاش طفواته في بلد البحيرات، فأيقظ ذلك في نفسه تذوق الجال ومحبة الطبيعة، وكان منذ لحداثه سنه يميل إلى السفر مشيا على الأقدام، ويحب الوقوف طويلا أمام الشمس أثناء الغروب. وكان في إبان دراسته في جامعة كامبردج يفكر في الشعر أكثر عا يفكر في دروسه. وكانت الشكوك الدينية التي تساوره تمنعه من دخول الكنيسة. وسافر إلى فرنسا أيام كانت فرنسا

تتمخض عن مولودها الجديد (١٧٩١). وتعرف فى مدينة بلوا على صبية فرنسية أسمها آنيت فالون، وقد أنجبت منه طفلة، فاعترف الشاعر بأبنته واحتضنها، ولكنه لم يصلح غلطته.

ثم رأى من الحكمة أن يعود إلى انجلترا، وعانى فى انجلترا فترة من التمزق والقلق . فضميره يخزه على سوء تصرفه مع آنيت ، ثم يؤلمه أن يرى الثورة تغرق فى الدم . ولسكنه استعاد هدوءه شيئاً فشيئاً . فقد استطاعت أخته دوروثى أن تصلح من حاله ودينه بالتدريج ، وأن تبث فى نفسه شيئا من الراحة والطمأنينه . كما أن صديقا له غنيا ترك له ملغا من المال ، فاستطاع أن يعيش فى الريف حياة بسيطة خالية من الهموم .

وفى عام ١٧٩٧ تعرف إلى كولردج ، ونشر الشاعران ديوانا مشتركا بعنوان و قصائد غنائية ، ، وكان لويردسورث في هذا الديوان أصبحت في هذا الديوان أصبحت و أنا ، هي الموضوع الآساسي. لقد ولد الشعرالرومانطيقي وقد شرع ويردسورث بعد ذلك في نظم قصيدة فلسفية أراد أن يتغنى فها بأفراح الحياه اليومية ومزايا الوحسدة

والاتصال بالطبيعة . ولم ينظم من هذه القصيدة إلا جزأين و التميد ، وأهم هذين الجزأين هو والتميد ، حيث يحسد ثنا ويردسورث عن تطور حياته الروحية . وأخذ شاعرنا يعيش حياة هادئة متشابهة تتخللها بعض الاسفار إلى ألمانيا وإيقوسيا ، وإلى إيطاليا وفرنسا بعد ذلك . ثم استقر في مراتع طفولته بإقليم البحيرات ، وهناك إنما ألف خير آثاره .

ثم انتابه نوع من الجمود الفكرى فاذا هو يحطم ما كان يصده، فيصبح ألد أعداء الثورة، ويرتد أرثوذكسيا أخلاقيا محافظا، وهنا تنهال الامجاد على رأسه كالمطر، ويحيا شيخوخة طويلة لا يكف فيها عن تأليف ذلك النوع من الشعر الأخلاق المؤثر الذى هو للشعب الانجليزى كالجزر للحمير على حد قول ادمو ند جوس.

ومن الأفضل أن ننسى ويردسورث الشيخ فما نتذكر إلا ويردسورث الشاعر الشاب الذي كان أول من عرف تلك اللحظات من الوجد التي لا يكون بدونها شعر غنائي عظيم. على ويرد ورث يتنعف حين يدع الطبيعة ليتحدث عن الإنسان، فايس في أنطاله شيء من الجدة . ولئن استطاع أن يضهم قيمة الأشياء الطفيفة ، فإنه لم يفرق دائما بين الطفيف والعاى . ومن أحسن آثار ويردسورث قصائده القصيرة التي تميل إلى البالاد الشعبية حيث يستطيع الابتعاد عن البساطة المزيفة ، مثل ولوسياء ، و الحصادة المنعزلة ، . . الخ . أما حين يحاول أن يعظ فإنه لا يطاق . وذلك في مثل قصيدته و پيتر بل ، وهي قصة حمار مخلص وسيد خبيث ومن آثاره وسائق العربة ، وهي قصة حصان نشيط وسكير محبب . إن المؤثر في مصير ويردسورث أنه ولد ذئبا ومات كلبا .

وشتان بينه وبين كولوردج ( ١٧٧٢ – ١٨٣٤ ) من حيث قوة الروح؛ كان كولوردج على جانب كبير من القلق والاضطراب فلم يعطناكل ماكان فى وسعه أن يعطيه . لقد كان موهوبا فى الشعر والفلسفة والنقد جميعا .

ولقد نضب معين الشعر فى نفسه فجأة وهمو لما يزل فى السادسة والعشرين من عمره . ولم يستطع بعد ذلك أن يتصل مرة واحدة بذلك الوحى الشعرى المتدفق الذى يدين له بقصائد: « نشيد فرنسا »، «البحار العجوز » ، «كريستابل » «كوبلا كان » (حتى أن هاتين القصيدتين الآخيرتين لم تكملا ) . ولم يكتب كولوردج بعد ذلك الانثرا . وقد قرأ

الميتافيزيا. الجرمانية فأساء هضمها وتمثيلها . ولكنهمن حيث هو ناقد أدبي يعد في الطليعة الأولى ، ولا سيها حين يتحدث عن حياة مخلوقات شكسير و هذه النفس التي تحتوى على ألف نفس ، وانما أفسد عليه حياته سوء صحته فقد كان يشكو التهابات حادة وآلاماً عصبية لاتطاق فكان يلجأ إلى الأفيون محلولا أن ينسى آلامه . وظل بعد ذلك عشرين سنة يعالج الخلاص من سموم الأفيون . وسرعان ما أصبح الألم الجسمى يمنع عن كواردج ذلك الهدوء الضرورى للشعر .

قصائده أحلام غريبة فى الغالب . فإذا قرأت قصيدته كريستال فقد دخلت فى جو من الليل وضوء القمر الشاحب، وأحسست أنك فى قصر مسحور ، أو فى غابات سرية ، بين كائنات خفية مرعبة .

وقصيدته الأساسية الثانية أعنى و البحار العجوز و أشبه بحالة من الهلوسة و لئن كانت موسيقاها مجلجلة ، فإن هذه الجلجلة تساعد أكثر من غيرها على تصوير النونى ذى اللحية البيضاء الطويلة والعينين البراقتين وهو يروى رحلته المرعبة فى بحار النار وسط ما تتى جثة من جثث الموتى.

إن كولردج لم يحتل بعد في الشعر الإنجليزي المكانة التي

يستحقها ، وفى رأبي أن مجده سيزداد مع الزمن علوا .
وثالث شعراء البحيرة هو ساوذى (١٧٧٤ - ١٨٤٣)، وهو
شاعر عادى، كان فى أول أمره ثوريا عنيفا ثم اعتدل. وكانت
ثورته عنيفة بقدر ما أصبحت محافظته عدائية هجومية . وقد
تأثر بألف ليلة وليلة ، وبالأساطير الهندية ، فكتب قصائد
قصصية طويله مثل دتالابا، و و لعنة كيهاما ، ، وهماقصيدتان
لا يعوزهما إلاشيء واحد: الشعر . وأحسن آثاره مقطوعات
صغيرة مشل و برج الاسقف هاتو ، وغير ذلك ما تتلقفه
المختارات الشعرية المخصصة للتلاميذ .

وتعد آثار والترسكوت الشعرية قريبة جدا من آثار شعراء البحيرة. وقد أصابت فى حينها نجاحاً عظيها. وخير ماتمتاز به أنها صورت جمال إيقوسيا القديمة تصويرا حيا ملونا. إلا أن له حكايات شعرية مملة مثل و أغنية المنشد الآخير ، و ومارميون ، و وغادة البحيرة ، . إن أشعار سكوت حين تقرأ بكيات صغيرة ، ولاسيا المقاطع الوصفية ، ماتزال تجد سبيلا إلى القلوب ، أما إذا قرأتها بكيات كيرة شعرت برتابة مملة لاتطاق . لقد أحس سكوت نفسه أن عبقريته الحقيقية ليست فى الشعر .

ونستطيع أن نذكر من صغارهؤلاء الشعراء الرومانطيقيين مسر هيمانس (١٧٩٣ – ١٨٣٥) التي عرفت كبف تصنع موهبتها في متناول الاطفال – ثم كامپل ( ١٧٧٧ – ١٨٠٤) شاعر البحارة والجنود – ثم روچر ( ١٧٦٣ – ١٨٥٥) وهو مرهف الروح ولسكن ردىء النطهم – وأخيرا وخاصة توماس مور الذي نسى الآن ظلما وأهم آثاره دالحان إير لاندية، وهي مزيج من الموضوعات الوطنية والموضوعات العاطفية .

## ۲ – الجيل النانى النائرون

أولهم لورد بايرون ، وهو الوحيد الذى طبقت شهرته الآفاق في أول الآمر. أما الآخران شيلي وكيتس ، فلمتقدرهما إلا صفوة صغيرة من الناس . ولكن شهرتهما تزداد يوما بعد يوم ، بينها يميل نجم لورد بايرون إلى الشحوب .

لوردبايرون ( ۱۷۸۸ – ۱۸۲۶): وهبتله الاقدار وهو في مهده كل مايوهب لامرى من جمال و نبل و ثروة ، ولكنها وهبت له أيضا قدما عرجاء ، وكبر ا عجيبا شاذ لقد كان بين أجداده مجانين و فجرة ، فاعتقد أنه لا بد مطبوع على هذه الحلقة .

فها هو دا يصرح أنه برمبالحياة وضاقها وملها قبل أن يكون قد عاش الحياة، وهاهو ذا يرحل إلى اسبانيا وتركيا وهو فى فى مستهل شبايه .

وكان إلى ذلك الحين يتتبع فى مؤلفاته خطى پوپ ، ومن آثار شبابه و أسفار اتشيلد هارولد ، (١٨١٢) و هو يروى فى النشيدين الأولين من هذا الكتاب قصة أسفاره ، ويعرض كآبة نفسه ، ويضرب على أوتار غريبة غير متوقعة . ولقد كان من شأن هــــذا الكتاب أن أطار سمعته فى الآفاق . ونشر بعد ذلك طائفة من المؤلفات كانت تزيد شهرته وتعظم من أمره ، منها والكافر ، وعروس أبيدوس ، ولارا ، ووحصار كورينث ، وأبطال هذه الروايات جميعا واحدة : شخصيات عظيمة تتو ، يحمل جريمة خفية تسبب ذكر اها لذة مرة ـــثوار يكا فحون المجتمع . . .

وهناك جريمة لم يحكن بايرون يجرؤ على تذكرها إلا كخيال مرعب فظيع، أعنى نكاح المحارم. وقد ارتسكب بايرون هذه الجريمة بالفعل، تدفعه إليها رغبة مرضية عنيفة في اقتراب هذا الخطيئة الكبرى التي لا تفتفر. فمن عام ١٨١٣ عقد بينه وبين أخته أوجوستالي صلات إجرامية حتى أنجبت منه

طفلة . وبعد ذلك بسنتين تزوج فتاة نبيلة المحتد ظنت أن في وسعها أن تحيل زوجها إلى إنسان طيب .

وأبى بايرون إلا أن يعرض مخازيه ، وقام الناس فىانجلترا وقعدوا يستنكرون الجربمة الكبرى ، فماكان من بايرون إلا أن أبحر فىذات يوم من ابريل سنة ١٨١٦ إلىالقارة الأوربية فطاف فى بلجيكاً ، وأقام مدة فى سويسرا حيث التتى بشيللي، ثم استقر في البندقية بإيطاليا حيث جهد أن يدهش العالم بضروب شذوذه وفنون بجونه وفى تلك الفترة إنما ألف أحسن آثاره : «سجین تشیلون ، و «مازیبا ، وخصوصا «مانفرد» و وقابيل ، و و دون چوان ، . ولكي يلفت إليه انتباه العـالم مرة أخرى سـافر بعد ذلك إلى اليو نان ، لتحريرها ومات من الحمى فى ميسولونجى . وقد ألهه الرومانطيقيون تأليها لفرط ما تأثروا بهذه الظاهرة الدونكيشوتية ، وفاتهم أن إلهم ليس إلا كومة من الوحل.

ليس يخلد من آثاره إلا شيء قليل! فكتابه أسفار اتشيله هارولد ، إذا استثنينا منه بعض المقاطع الجيسلة كوداعه لبلده ومسقط رأسه ، وقصة واترلو وغير ذلك ، أشبه بدليل منظوم يسترشد به السياح في أسفارهم .

ولكن دما نفر د، ، هذه الدرامة الغنائية المستوحاة من جوته، فإنها تؤثر فينا تأثيراً قويا. وأما دقابيل، هذه الدرامة الفلسفية ، فهي أشبه بمقالة ضد الدين ؛ ولسكن بايرون ، فى هذه المرة ، يقدم لنا أبطالا فوق الطبيعة ، كما أن التطرف الروما نطبق لا يبدو مزعجا . وأما كتابه ، دون چوان ، الذى لم يكمل فإنه تعبير عن السخرية المرة ، على طريقة قولتير ، التى تفوق حد الثورة وحدالر وح السلبية . إنك تجدفيه حروبا هزلية واحتقارا لاحدله للبشر والاشياء ، وتقريراً لحاقة الإله . إنه أثر من آثار القرن الثامن عشر . ليس بايرون شاعراً كبيراً فحسب ، إنه وحدث أدبى ،

والآن فلنتحدث عن كيتس (١٧٩٥ – ١٨٢١): هو ابن عادم فى اسطبل ، علم نفسه بنفسه ، وكان طالبا يدرس الطب. خلف لنا آثاراً قليلة ، لأنه مات بداء السل ولما يزل فى الثامنة والعشرين من عمره . ولكن لئن كانت آثاره ضئيلة فإن محده لكبير دائم. كان كيتس ، على حبه للحياة والخر والحب، أهداً عثلى هذا الجيل من الثائرين .

تتلمذكيتس على أكبر الأساتذه : الآليزابثيين وملتون . ولئن أعوزه التعليم فقد واتنه العبقرية . وعلى أنه كان يجهــل

اللغة اليونانية وكان مضطرا لقراءة التراجم والمعساجم فيمأ يتصل بالأساطيراليو نانية، فقدكان في عصره، الوحيد الذي يحس الجمال التجسيمي ، والوحيد الذي يتذوق الجمال اليوناني. ليست كلآ ثاره رائعة ، فكثيراً ما يعوزه الذوق ، ويكاد يِكُونَ قَصِيرِ النَّفْسِ في كلِّما أُنتِجٍ ، وتدل وأنديميون، على أنه شاب عديم الخبرة ، كما أن في أسلوبه أحيانا كثيراً من التكلف. ولكن إلى جانب ذلك ما أعظم هـذا الغني الحسي في ألحان يان ، أو في وصف نوم آدونيس ، أو في أغنية الخريف . وقد كتب كينس قصيدة ناقصة بعنوان وهاييريون، أراد أن ينافس بها , الفردوسالمفقود ، ، وهي فيجلتها متكلفة، إلا أن كيتس يبلغ في بعض مقاطعها ، مشل احتضار التيتان ، أرفع ذرى الملحمة .

ومن أجمل آثاره تلك القصائد القصيصية القصيرة ، مثل « ايزابل ، (وقد استمر موضوعها من بوكاشيو) و « ليلة سانت آجنس ، و « لاميا » (وهى حكاية سحرية غريبة مستمدة من برتون) . إلا أن كيتس سيظل يعرف بأنه مؤلف ذلك الكتاب الرائع الذي يصور القرون الوسطى الفروسية الخيالية ، أعنى « المرأة الجيلة التي لاتشكر ، ، وبأنه مؤلف أناشيد جميلةموسيقية تنقلنا إلى آفاق منالفرح الصوفي. مثل د نشيد الخريف ، و د نشيد الهزار ، .

لقد تذوق كيتس جمال الأشكال ، وجمال اللحم الحى ، ولحنه كان ينشر دائما رائحة الموت . لقد كان و ثنيا . لقد أحب العدم . لم تكن عواصف نفسه تثور على السطح بل فى الأعماق إنه بأسهادى ، انصعاق تحدثه رؤية الهوة السحيقة . لم تكن لغة كيتس الشعرية فى مستوى أفكاره . غير أن الأسلوب ينصقل مع مرور الزمن . ولوقد عاشكيتس أكثر عا عاش . . . ولكن من يدرى ! فلمل الحياة كانت تؤدى إلى أفول بجده .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصرالث في عشر تسلل المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال



( خيللى ١٧٩٢ – ١٨٢٢) لئن كنا نفصل شيللى عن جيله ، فلأنه ثالث فمة من قمم الأدب الابجليزى بعد تشوسر وشكسبير . لقد ظل شيللى يرتعش طيلة حياته ، يرتعش للظلم ، يرتعش للبغض ، يرتعش للجال ، يرتعش للحب ، يرتعش للنور . كان مؤمنا كره الدين ، وأحب الإنسان ، وعبد الحرية . كان في أول أمره واحدا من أمثال رينيه ، وسرعان ما ارتفع بعد ذلك فوق الرومانطيقيه ، وفوق الكلاسيكية ، وفوق كل للذاهب ، ليحقق شخصيته الخاصة ، ويكون هو نفسه .

كان طفلًا غريبًا :كان يجلس إلى أخواته يقص عليهن · قصصا مخيفة مرعبة ، ويطوف في أبهاء المنزل يحمل إناء مملوءا بالسوائل المشتعلة ؛ أو يمضى إلى لقاء ساحر مختى. في مكان مجهول ؛ ويسعده أن يعيش خائفًا من الحية الرقطاء العجوز التي كانت تسكن الحديقة . وكان في مدرسة ايتون ، بعد أن يقرأ أوراد ساحرات ( ماكبث ) يشعل السكبريت ، ويقرب منه مولدات كهربائية ، يحاول أن يستحضر الشيطان . كان يلتهم حكايات استحضار الارواح، ويكثر منقراءة الروايات المرعبة وأقاصيص اللصوص والعصابات . وبذلك كان ينسي استهزاء رفقائه منه ، إذ كانوا يسخرون من أبازيمه الذهبية ، وعينيه الزرقاوين ، وصوته الانثوى . وحيندخل جامعة أكسفورد تمتع هنالك بكثير من الحرية ، وأسرف

في هذا التمتع، وكان معجبا جدا بالثورة الفرنسية ، وكتبكتيبا بعنوان وضرورة الإلحاد، لم يستقر في واجهات المكاتب أكثر من عشرين دقيقة ، لأن السلطات الجامعية أمرت حالا بمصادرته ؛ وطرد من الجامعة وهو في الثامنة عشرة والنصف من عمره ، فوجد نفسه محيا في لندن شريدا ، ويتعيش من دراهم أخواته اللواتي كن يقتطعنها من مصروفهن اليومي. وكان لاحواته صديقة اسمها هاريت ويستبروك أظهرت إعجابا شديدا جدا شخص شيللي ، وبآرائه ، فكتبت إليه ، وشا. سو. حظها أن تقع رسالتها في يد الناظرة ، فطردت من المدرسة . إلا أن شيللي كان جريثا ، فلم يتردد بل انتشل هاریت ، ومضی بها إلی إیقوسیا ، حیث الزواج سهل ، وتزوجها في ادنبرج . ولم يكن مجموع سني العروسين يتجاوز خمسة و ثلاثان عاماً . . .

وفى عام ١٨١٦ سافر العروسان إلى دبلن ، ثم لم يلبثا أن عادا إلى لندن واستقرا فيها. ولكن على قدر ماكانت هاريت تغور فى عالم المادة كان شيللى يعلو ويغيب فى السحاب . وتبدد الحب . فانفصلت هاريت عن زوجها . ولم تسكتف بذلك ، بل عقدت صلات مع غيره ، وبذلك جعلت التفاهم مستحيلا .

وفى أثناء ذلك كان شيللى يزداد افتناناً الفتاة الصغيرة مارى، إبنةالفيلسوف جودون وفى عام ١٨١٤ مضى بها فى رحلة قصيرة إلى سويسرا. وبعد ذلك بقليل نشر قصيدته السكبيرة الأولى و آلا شور ، ، ولم يكد يلتفت إليها أحد من الناس.

وفى عام ١٨١٦ قام برحلة أخرى إلى چنيف ، وكانت رفيقته فى هذه الرحلة أخت زوجته ، كلاراكلير مونت التى كانت تريد اللحاق بعشيقها بايرون . وفى أثناء هذه المدة التى أقامها شيلى فى سويسرا ، إنما شعر حقاً بتيقظ عبقريته . ولما عاد إلى لندن علم بانتحار هاربت على أثر حمل . وحاول أن يسترد أولاده ، ولكن القضاة ، نظهرا إلى سوء سمعته ، حرموه من رؤيتهم إلى الأبد

وستطاع أن يوطد صلته بمارى ، واستقر فى مارلو على التاميز . وساءت صحته ، فنصحه الاطباء أن يكثر من التعرض للشمس ، فسافر إلى إيطاليا ، ولم ير انجلترا بعد ذلك أبدا .

وفى إيطاليا إنما تفتحت عبقريته تفتحها النهائى فكان عام ١٨١٩ هو العام الذىكتب فيه «پروميثيوسطليقا، ، وفى عام ١٨٢٠ كتب أناشيده الكبرى . وقد خلق منحوله ندوة فذة

من أشراف إيطاليا واليونان . وكانت فرحته بالشعر تخفف بعض ألمه لفقد عدة أبناء من أبنائه .

وفى ذات صباح عاصف من يولية عام ١٨٢٧، سافر على باخرته ( Ł'ariel ) فى رحلة بجرية. ولسنا ندرى ما الذي حدث على وجه الدقة. هل غرق؟ هل أنتحر؟ هل قتل؟ لا يدرى أحد. ومازال السر غامضا إلى الآن. فقد طال انتظار صحبه له إلى آخر الليلة العاصفة دون أن يعود؛ وفى ذات صباح مشمس شوهد جثمانه على الساحل الرملي. وقررالصحب حرق الجثة والاحتفاظ برمادها. وحضر بايرون الاحتفال المربع، فلم يلاحظ عليه أحد شيئا من علامات التأثر، بلكان هادناكل الجدود، ثم شرب خمراً وأنطلق يضرب فى الغابات يصبح ويغني ويعربد. وقد انتزعوا قلب شيلي من اللهب، وأسلموه إلى مسز شيلي.

لقد خلف هذا الشاب الذى مات فى الثلاثين من عمره أثارا ضخمة لم يكتب مثلها شاعر غنائى انجليزى قط. ليس بين هذه الآثار التى خلفها أثر واحد لا يؤثر فيك. ولكنها تبلغ من شدة اللمعان لتعدد أضوائها أن عينيك تعشى فى بعض الآحيان عن رؤيتها. لقد كان لشيللى عينان قادرتان

على تفريق الشعاع الصوقى، وكان له أذنان تسمعان حفيف أجنحة الأرواح، وكان له شم بلغ من فرط الرهافة انه يكتشف وجود زهرة بنفسج بين عيدان القصب. لم بصور ألوانا بل حركات قوس قزح والنور الداخلي المسحب والامواج. لم يسجل أصواتا وكلاما بل ألحان الصوت الإنساني الذي يشبهه بالريح بين الاشجار، بالريح فوق الازهار، بالريح فوق الماء، وبالريح بين الخرائب والاطلال. كان يتنسم وهو في نشوة ممتعة رائحة الازهار التي تحملها عند الظهيرة، على الاجنحة، رياح الصيف الرطبة.

لقد أحب تقلب السهاء، أحب خيالات السحاب، أحب شعاع القمر ، أحب الضوء السريع ، تداخل النور بالظل ، انكسار الاشياء في الماء . أحب صوت الصدى المتغير ، وهو يبتعد ، ويضعف ، ليموت هناك ، في بلد الاحلام .

أحب كذلك الإتسان، وفاض قلبه رحمة على المتألمين. حتى لقد ألهمه موت كيتس مرثاة فخمة رائعة . كان يكره الظالمين . لقد وضع إحساسه الجمالي المرهف في خدمة حبه. العنيف لاقرانه البشر .

إن صعوبة لغته الشعرية تقلل عدد قراء آثاره الطويلة ،

مثل: ألاستور، و دثورة الإسلام، و ديوليان ومأدالو، . . إلخ وتعد د الاستور ، أكثر قصائده رومانطيقية ، وفها يصور العبقرية منعزلة في هذا العالم تتنقل بين المناظر الرائعة باحثة عثا عن رفيق تكون روحه في مستوى روحها . ومن آثاره درامة ﴿ آل سنسي ، وقد مثـلت وأصابب نجاحا عظيما ، وهي تحدثنا عن بيا تريسسنسيكيف قتلت أباها العجوز الجرم الذي تجاسر على عفافها . ومن أجمل آثار شيللي تلك القصائد القصيرة التيليس هنالك انجليزى مثقف إلا قرأها وفتن بجمالها، مثل والمستحية ، والجيل الأبيض ، والقبرة ، والسحابة ، ثم و نشيد ريح الغرب، وأخيراً فإن من يحبون الشعر المعقد لنُ يجدوا أجل مبنى ولا أرفع معنى من قصيدة شيللي ( Epipsychidion ) التي يروى فيها غرامه بصبية إيطالية فاتنة .

#### ۲ – انطلاق پرومیثیوس

 فى عام ١٨٦٦ قرأكتاب أشيل و اعتقال بروميتيوس ، وأعجب بعظمته البدائية إعجابا عظيما . ومند ذلك الحين قرر أن يكتب الدرامة المفقودة عن وانطلاق بروميثيوس ، وظلت فكرة هذا الموضوع ملازمةله أثناء رحلاته فى إيطاليا إلى أن انصرم صيف عام ١٨١٨ فبدأ بتنفيذ هذا المشروع ، وكتب الفصل الأول منه ، وهو أكثر الفصول إغريقية أما الفصلان الآخران فقد كتبهما فى خرائب كارا كالا بروما فى عنفوان الربيع ، وهما شخصيان إلى أبعد الحدود وأما الفصل الرابع وهو آخر ألحان هده السمفونية الرائعة ، فقد أضيف متأخرا فى ديسمبر عام ١٨١٩ وكنب بفلورنسا .

يطلع الفجر على منحدر متجمد فى القوقاز ، حبث بروميثيوس معتقل، وفى أسقل المنحدر تجثم امرأتان مجنحتان هما يانثيا وابونية ، تحاولان أن تواسيا بروميثيوس وتخففا من آلامه . ولكن بروميثيوس يتحمل الالم لا يبالى ، ذلك أنه يعلم أن الساعة التى سيهوى فيها الطاغية چوبتر فى الفضاء اللانهائى آتية لاريب فيها. ويود لويسمع من جديد عبارات اللانهائى آتية لاريب فيها. ويود لويسمع من جديد عبارات اللينا التي لايز ال چوبتر يرتجف لها. ولكن أصوات الجبال، والينابيع ، والهواء ، والعواصف، والارض نفسها ، لاتجرق

أن تسكر رذلك الكلام الفظيع . وعندئذ يستحضر برومثيوس شبح چوبتر : وتدوى فى السهاء مرة أخرى تلك الكلهات التي تقض الطاغية ، الكلهات التي تبشر بسقوط چوبترعلى أثر عمل لا يعرف سره أحد غير بروميئيوس . ويضطرب الطاغية : ويرسل المريخ يطلب السر ثمناً للحربيه ولسكن بروميئيوس يفضل أن يظل يتألم ، فتنقض عليه الهات العذاب بين اصطفاق الا جنحة ، و تطوف أمامه رؤى : رؤية رجل مصلوب ، ورؤى سجون ومذابح . ثم ينتشر الهسدوء من جديد . هاهى الارواح تغنى ، وتنشر ابتساماتها مضيئة كنار النجوم . وتمضى بانتظار حيبها بانتظار حيبها بانتظار حيبها بومثيوس .

ومرة أخرى يطلع الفجر على الغابة حيث تلتق پانثيا بآسيا . وتقرأ آسيا في عيني پانثيارسالة پرومثيوس . وكانت پانثيا قد ترادى لها قبل ذلك حلم أزعجها . فإذا بالحلم يتجسد الآن، وإذا به يصبح « روحا » ترتدى غلالة رمادية . وتدوى فى فى الفضاء كلمة ترددها الأصدا . من كل الجهات «ورائى ورائى و قد فى وتمضى آسيا و بانثيا فى إثر الصوت الذى يبتعد . إنهما تمران بغابة مظلمة يغنى فيها الهرار ، فى رابعة النهار ، وقد اسكرته

رائحة الازهار . ثم تصللان إلى الهوة التي يعيش فيها ديموجورون أى والابدية ، أو و ناموس العالم ، فتحملهما الارواح إلى العرش الذي يستوى عليه ديمو روجون ، وهو كتلة من الظلمات او هو شمسسودا الساعة التي سينهض فيها وتسأل آسيا الكائن الرهيب عن الساعة التي سينهض فيها پرومثيوس من مضجع العذاب الذي هو فيه . فيشير ديموجورون إشارة بيده تتباعد في اثرها الصخور وينكشف من ورائها الجانب الآخر من الارض . وفي هذا الليل الارجواني تلمع عربات الزمان فيركب ديموجورون إحداها ويغيب في الظلام ، وتركب آسيا وپانثيا العربة التي خلفها ويغيبان وراء ديموجورون .

وفى اثناء هذه الرحلة السرية ، تستحيل آسيا كائنا آخر : إنها كائن من نور ، وكائن روحها الآن زورق سحرى يسبح فوق الامواج الفضية للألحان التي تغنيها الاصوات الهوائية . وفي أثناء هذا الوقت ، يعمى چوپتر . فقد اقترف الفعل الذى فيه هلاكه : لقد تزوج تيتسى . وتصل عند ثذعر بة الزمان المحتومة ديموجورجون . لقد هوى الطاغية ، وشهد اوقيانوس وآبولون سقوطه المربع .

وينقذ هرقل برومثيوس ، ويتزوج برومثيوس آسيا . وأمام ايونيه وبانثيا ، المفتونتين ، تغنى الارواح زوال الموت والفوضى والليل . وتفرح الارضلان الحب يشقطريقه عبر السهاء . و «القمر ، يضيف إلى صوته الفخم ألحان فرحة القوية ثم يسكت كل شى الان صوتا يدوى : إن ديمو جورجون بهب للوجود «القانون » .

ان هذه الدرامة الغنائية هي انجيل شيللي . إنها رسالة حب وحرمة . ولكنها تحتاج إلى تأويل ، شأنها شأن كل كتاب مقدس. أما الرمزان اللذان يمثلهما چوبيتر ( الإله الطاغيه) ويروميثيوس ( الإنسانية المعذبة ) فواضحان لايحتاجان إلى شرح . وإنما الالتباس يقع في ثالوث آسيا وبانثيـا وأيونية بنات أوقيانوس . وقال بعضهم إنهن رموز إلى الحب والإيمان والأمل. ولكن شيلل يرى أن ليس ثمت إلا قوة واحدة. تسود العالم: الحب .وليست الأنجواتالثلاث ، اللائي يحببن يروميثيوس جميعًا ، إلا تجسدًا لمختلف أنواع الحب: أما إبونية فهي الرغبة الفتية في الحب الغامض العبذراوي . وأما بانتيا، وهي أمرأة أخبر وأنضج، فهي الحبيبة الارضية، وهي انعكاس لآسيا . وأما آسيا فهي الحب المثالي . هي روح الحب المحض . وإذن فليس سفر آسيا وبانثيا في إثر الصدى بحرد استطراد ريني . إنه يمثل حياة الحب : منذ الرؤى الأولى وضروب الإخفاق الأولى ، حتى ذلك الوجد المسكر الذي يسوق النفس العاشقة إلى قلب الحياة الحنى المستتر .

صدق آرنولد حينقال: إن شيللي ملاك جميل كان عبثا يضرب الهوة بجناحيه . لقد أحس إحساسا قويا بالرغبة التي تحدو بالفراشة إلى بلوغ النجم . ولسكنه كان شاعرا ، فعاش في أحلامه أكثر بما عاش في الواقع .لقد أحب الحب بعنف ويجب أن نغفر له كل شيء .

وقد أحسن القدر إذ قطع خيط حياته قبل أن تأتى سحب الكهولة فتظلم سماءه .

## *الفصل لثالب عشر* نشر العصر الرومانطيقي ۱ – الروائمون

حين هدم ستيرن هيكل الرواية العاطفية نشأت الرواية القاتمة ، . وأخذت تهز مشاعر الجماهير ، ولم يعد المؤلفون يحاولون أن يستدروا الدموع ، ولا أن يستثيروا الضحك ، بل يحاولون أن يخلقوا في القارىء رعشة القلق والغم . وكان رائد همذا النوع هوراس والبول في رواية . قصر أترانتو » عام ١٧٦٤ . فنحن هنا في جو غريب : فهذا قصر جوتى ، وهمذه عمرات تحت الأرض ، وأبواب تنفتح بصورة سرية وقبور وأشباح . . كل ذلك في إطار الجو الإيطالي إبارف القرون الوسطى

وسيد هذا النوع أو قل سيدته مسز رادكليف (١٧٦٤ – ١٨٢٣ ) وأهم مؤلفاتها رواية والغابة ، و وأسرار أودلفو ، المجاهد وقد برعت خاصة في تصوير حسناوات يعذبن في غرف منعزلة من أديرة مهدمة تسمع فيها مصاريع الآبواب تضرب

بشدة ، وترى الأبواب السرية تنفتح ، وتدوى من بعيــد أصوات موسيقية .

وكان لمسر رادكليف عدة منافسين حاولوا أن يفوقوها ، نذكر منهم لويس فى رواية ، الراهب ، (١٧٩٥)، وقداضاف الى هذا النوع عنصر الشهوانية والنفور الجسدى . فيرينا فى هذه الزواية حجرة لوثت ملاحفها بالدم ويرينا طيف راهبة دامية كانت بغيا وقاتلة ، ويرينا مشهداً من السحر والرقية يدور فى دائرة رسمت بالدم . وبعد ذلك رأينا مسر شيللى يدور فى دائرة رسمت بالدم . وبعد ذلك رأينا مسر شيللى تؤلف روايتها ، فرانكشتين ، (١٨١٧) فتدخل فى الرواية عنصر العجائب العلمية . إنها تتخيل إنسانا قادرا على خلق كائن عن ولكن هذا الكائن الحي إيبلغ من إدمامته المنفرة أن حى ولئك الذين كان يريد لهم الخير كانوا يتحاشونه مشمئزين حى ضوى جسمه وأصبح شريراً لا يفكر إلا فى القتل .

وقد شهدنا بعد ذلك بقليل رد فعل قوى ضد الرواية القاتمة . فرأينا بوجه خاص عددا من الروائيات الموهوبات يحاربن النزعة إلى إثارة الأعصاب ، ويفضلن التأثير فى العقل والقلب . نذكر منهن مسس إدچورث (١٧٦٧ – ١٨٤٩) وقد طواها الآن النسيان ، وليس لرواياتها التي تصف الأخلاق

الإيرلاندية ولا لحكاياتها الكثيرة من غاية إلا أن تستثير عاطفة الشفقة في القارى. .

ولاكذلك فرانسر برنى (۱۷۵۲ ـــ ۱۸٤۰)، فلا تزال آثارها تحتفظ بكثير من النضارة، أو على الأقل روايتهــا الاولى «إيثلينا»، وهي خير هذه الآثار.

وتمتاز برنى بحضور البديهة ، ولكنها ليست على جانب كبير من العمق. وقد سخرت من العامية البورجوازية، جاهلة أن تلك والإمعية ، الارستقراطية التى تمتدحها أدعى إلى الاحتقار . كانت تشعر شعوراً قوياً بالتفاوت الاجتماعى . ولكنها تنجو من الوقوع فى المضحكات بفضل حيويتها وخفتها وروحها المرحة . على أن الروايات التى كتبتها بعد وإيفلينا ، لا تتوفر فيها هذه الروح المرحة ، وبذلك يعوزها العنصر الاساسى من جمالها .

ولاجدال فى أن جين أوستن ( ١٧٧٥ – ١٨١٧ ) أعمق من برنى ، وهى تمتاز بروح نضالية أقوى ، كما أنها أدنى إلى الواقعية .كانت تعيش حيباة بورجوازية هادئة لاتعرف الهوى ، وكانت توزع وقها بين القيام بواجباتها المسيحية وتأليف رواياتها. كانت حكيمة فلم تصف إلاالا شخاص الذين

كانت تستطيع أن تلاحظهم في ركنها الريني . لم تتحدث عن. الحبأو المصائب الفادحة، بل تناولت شئون الزواج وخصو مات الناس، وحاولتُ أن تضحكنا من ضعف الآخرين ومن صغاراتهم وتفاهاتهم، وهي فرحة بذلكفرح العانس العجوز ( رغم أنها كانت مانزالشابة حينكتبت والعاطفة والعاطفية, و ﴿ الْكَبِّرِياءُ وَالْهُوى ﴾ ) . لقد كانت الحماقة الإنسانية موضوعها الاساسي . أحسن رواياتها . السكترياء والهوى ، وهي تصور طائفة من فتيان الريف يبحثون عن الزواج ـــ وأماً تصف للخاطبين ماتمتاز به ابنتاها من مزايا جسدية وروحية ــ وارستقراطيين يمنعهم كبريائهمالاجتماعي وتمنعهم اعتبارات الثروة منالاقدام على زواج بورجوازى ـ وطائفة مضحكة من الإمعات والاغبياء والمغرورين ـ وفرقة صغيرة من شباب شجعان. وقد برعتجين أوسنن في تصوير البنات، ولكنها لنقص تجربتها لم تدرك شيئا من نفسية الرجل. ولم تعد روايات جين أوستن تقرأ بكثرة ، لان المجتمع الذي تصفهٔ لنا قد مات ، وقيمة هذه الروايات الآن اقيمة تاريخية بالدرجة الأولى.

وبفضل والتر سكوت ( ١٧٧١ – ١٨٣٢ )دخلت الرواية

التاريخية في الآدب. كان يحب التنقيب في زوايا التاريخ، واقتناء الكتب النادرة. وكان إطاره الشعرى الآراضي العالية والآثار الجيلة التي تشير إلى عادات الماضي واخلاقه واكثر عهود التاريخ الانجليزي والتاريخ الإيقوسي خيالية. وقد كرر نفس الموضوعات، فتارة يتناولها منفردة، وتارة يمزجها في مؤلف واحد. وهذه الموضوعات هي: الحب مراء) مالنزاع بين أسرتين (على غرار روميو مونتاجيو وچولييت كاپيولت). وإلى جانب الأبطال الرئيسيين هناك وجولييت كاپيولت). وإلى جانب الأبطال الرئيسيين هناك مخصيات ثانوية تكاد تكون هزاية كاما أو على الآقل أصبحت هزلية بفضل هذه اللغة الإيقوسية اللطيفة

وتجرى الحوادث فى روايات سكوت ببطء فى أول الأمر لآنه يطيل أولا فى وصف أخلاق ايقوسيا القديمة وصفادقيقا . ثم تنسارع بعد ذلك . أما أبطاله فإما متحمسون يندفعون وراء قضايا خاسرة ، وإما أناس عاقلون يضلون فترة من الزمان ثم لا يلبثون أن يرتدوا فى الوقت المناسب إلى الحزب الحكومى الظافر .

ورغم العيوب الكثيرة في روايات والتر سكوت،

. وأهمها الطول ، فإنها جميعاً شائقة . أولى هـنه الروايات « ويفرلى ، ، وهى تتناول ثورة اليعاقبة الكبرى عام ١٧٤٥، وذلك المشروع الجنونى الذى استهدفه تشارلز إدوارد الطامع بالملك . وقد أصاب سكوت فى هذه الرواية نجاحاً كبيراً شجعه على تأليف روايات أخرى تتناول تاريخ وطنه الصغير . وأشهر هـنه الروايات « شيخ القبور » وهى تصوير قاتم للبيوريتانية الإيقوسية — و « الدير ، وفيها يصور لنا أشياء خارقة للطبيعة ويحدثنا عن شقاء مارى ستيوارت .



سير والتر سكوت ١٧٧١ -- ١٨٣٢

وفى سلسلة أخرى من الروايات أحيا والترسكوت تاريخ إنجلترا، فنى وكينلورث، تظهر اليزابث؛ وفى وثروة ينجل، يصور لنا لندن في عهد جيمس الآول. وفى وايفانهو، و وهى لاشك خير روايات سكوت، نرى الامتزاج الصعب بين العناصر الساكسونية والنور ماندية ونرى عودة ريتشارد قلب الاسد غير المتوقعة ونرى الاعمال الوطنية التي يقوم بها روبن هود الخارج على القانون ونرى بطولة ريبكا اليهودية.

وهناك سلسلة أخرى مؤلفة من ثلاث روايات تتناول تاريخ القارة الأوربية ، وهى فى جملتها ضعيفة ، وأقلها ضعفا وكونتن ديروارد ، ، وترجع شهرتها فى فرنسا إلى أنها تصور لويس الحادى عشر الذى يعدمن أغرب الملوك .

وإلى جانب هذه الروايات التاريخية تقف سلسلة كبيرة من الكتب هجر فيها والتر سكوت التاريخ وعمد إلى الحكاية القصيرة الخيالية إلى حدما: نذكر منها «عروس لا مرمور» وهى مأساة مؤثرة على الطريقة القديمة .

وإذا عرفت أن هذه المؤلفات جميعها قد كتبت بسرعة اللضرورة الملحة ، لما وسعك إلا أن تمتلي. إعجاباً بصاحبها (أبي على سكوت شرفه إلا أن يحكم على نفسه بالأشغال الشاقة الآدبية ليسدد ديونه جميعها كاملة غير منقوصة). ويمكن أن نقول إن أحسن آثار شبابه وأيهانهو، كما أن أحسن آثار كهولته وعروس لامرمور، ولا يعوزهانين الروايتين إلا شيء من التركيز حتى تكونا من عيون الآثار العالمية.

ولم يكن لوالتر سكوت من خلف إلا و إينسورث، ( جاكشيرد ، سان پول العجوز ، الخ) . وهناك ضابط بحار يدعى كابتن ماريات ( ١٧٩٢ – ١٨٤٨) ، أصاب شيئاً من الشهرة بفضل رواياته التي تضف مغامرات بحرية مشل ( Peter Simple Midshipman Easy )

#### ٢ - الخياليون، المفكرون، كتاب المقالة

إن قامة والتر سكوت الضخمة ألقت على عصر هاظلا كبيراً بحيث لا نكاد نرى معاصره بيكوك ( ١٧٨٥ – ١٨٦٦ ) ، وهو روائى خيالى شاذ، من أشهر مؤلفاته Night mare Abbey لم تمكن تعنيه الدراسة النفسية كثيراً ، فكان يكتنى برسم الملامح الأساسية والتصوير المكاريكانورى البرى م . وكان ، من قبيل السخر ، يحشو عباراته بمعالم كلاسيكية واستعما لات متكلفة .

إنه يسخر من نفسه ومن القارىء والناس جميعاً يضحكون وما دمنا قد ضحكنا قليلا فلنتقدم باحترام من سادتنا الفلاسفة فى هذا العصر: بنثام ( ١٧٤٨ – ١٨٣٣) صاحب المذهب النفعى. ومالتوس ( ١٧٦٦ – ١٨٣٤) الذى يقدس الانجليز اسمه فى هذه الآيام. وكوبت ( ١٧٦٢ – ١٨٣٥) الاختصاصى فى المسائل الزراعية. وسيدنى سميث (١٧٧١ – ١٨٤٥) القس الحر الذى كان من أبطال الدعوة الى النسامح.

إلا أن جميع العصور قد شهدت مفكرين كباراً من هذا الطراز . وانما الشيء الحاص الذي يتميز به العصر الرومانطيق هو صدور مجلات كبرى ، سياسية وأدبية معاً ، مثل : مجلة ايدنبرج ، بلاكود ماجازين، لندن ماجازين . . الخ . . وكان لا بد لهذه المجلات التي لم تلبث ان شفعت بصحف يومية من كتاب ونقاد . وقد شهدنا في هذا العصر نظيراً للثنائي كتاب ونقاد . وقد شهدنا في هذا العصر نظيراً للثنائي أديسون \_ ستيل ، أعنى الثنائي لامب \_ هازلت .

لامب(١٧٧٥ – ١٨٣٤ ) :من أصل بور جوازى عاش حياة بسبطة ، وعرف ألوانا من الشقاء . قتلت أخته مارى أمه فى أثناء نوبة جنونية . فظل بعد ذلك يسهر على صحة أخته ويعنى بها حتى أنقذ عقلها . ولكن لئن عرف ألوانا من الشقاء فقد كان مع ذلك يحس فنو نا من الفرح: استطاع أن يقرأ .. وأن يقرأ كثيرا، ولاسبا المؤلفين النادرين الشواذ، وكان له أصدقاء ممتازون مثل كوليردج. يعرفه الجهور خاصة بأنه مؤلف وحكايات مستمدة من شكسبير، ( ١٨٠٧ ) التي كتبها بالاشتراك مع أخته، والتي تجمع بين جمال الاقاصيص الخيالية وقوة التأليفالشيكسبيري . وقد كتب في د لندن ما جازين. مقالات كثيرة كان يمهرها بامضاء و إلياء، وفيها تبدوسخريته التي تدغدغ ولا تجرح . ومن هذه المقالات اللطيفة نذكر . آرا. مسر باتل فی لعبة الورق، (Whist) و « مقالة فیشو اءالخنزیر » ولكي يحسالقارىء جمال هذه المقالات يجب أن يتقبلها بروح. إيحابية وان ينساق معها ويستسيخ مفارقاتها ويتبع صاحبها في لفه ودورانه وقفزه ، وعندئذ لا بد ان يفتتن بها .

ولكن لتن قدر نالامب فن الصعب أن نحب هازلت (١٨٧٨١٨٣٠)، على أن كلا الرجلين يشترك مع الآخر في آرائه التقدمية بل الثورية، ولكن لامب أشبه بمن يحضر المؤامرة وهازلت. أشبه بمن يلتى القنبلة أرن هازلت رجل فظيكره الشر. وقد عرف هو الآخر البؤس والشقاء ولكنه لم يستسلم بل ناصل وكافع حتى غالب على أمره، فارتطم في هو ة التشاؤم و الحزن و المسكر ات:

أخفق راعيا ، وأخفق رساما ، وأجهد نفسه أديباً ، وخاب صديقاً، وخُدع محبا، وهزم مكافحاً ، ولم يعرف المسكين من ألو ان الفرح إلا ما يسببه له بعض النجاح العارض السريع الذي كان يناله محاضراً من حين الى حين .

إنه ناقد كبر مستقل تمام الاستقلال. إنه يصدر أحكامه فيما يحسه واضحة إلى أقصى حدود الوضوح. وأقول فيما يحسه لآن روحه القاسية لم تستطع أن تفهم غنائية شيللى الرقيقة ، في حين أنه أجاد الحكم على شخصيات شيكسپير ومؤلني عصر النهضة وعصر الإصلاح ومدرسة پوپ.

أما من حيث هو من كتاب المقالة فإنه يفوق سابقيه في قوة شخصيته. أسلوبه قاس كروحه. وإذا قرأت له رأيت فكرته تتكون شيئاً فشيئاً بسلسلة من الإشارات المتعاقبة تؤدى إلى الصيغة النهائية ، وعندئذ تنبثق الصورة فى كل روعتها انبثاقاً فجائياً. وأحسن مقالاته والسفر ، وهى تتغنى بتلك الحرية التي يشعر بها من يهيم على وجهه ينزل هنا وهناك ويحل فى فنادق على عرض الطريق مجهولة ، لو استطاع هازلت أن يقاوم حى التطرف فلر بما كان أكبر ناثر فى انجلترا الحديثة .

وبين شخصيتي لامب وهازلت الكبيرتين انسحقت شخصية لى هنت المغمورة ( ١٧٨٤ -- ١٨٥٩ ) . وفي رأيي أنه يستحق أكثر بما أصاب من شهرة . فإن جريدته والاجزامين ، تحتوى على مقالات جميلة ، كما أن لكتابه عن بايرون فضل تجريد هذا اللورد النبيل من مجده الفائق ، وإضفاء هذا الجد على شيالي وكيس . ويمتاز هنت خاصة بأنه كان همزة وصل ، وكان في كثير من الاحيان مبعث حركة وانتعاش . إنه يتمتع بمواهب طبيعية كان يمكن أن تنهض به إلى الصف الأول لو لم تضطره ضرورات الحياة إلى التشتت والتبعثر .

ويمكن أن يقال مثل هذا عن دى كونسى ( ١٧٨٥ – ١٨٥٩ ). كان كاتباً ملفقاً يطرق جميع فنون الكتابة . ومع أعنى استغل معيناً جديداً استخرج منه كنوزاً كثيرة ، ذلك هو وصفه لاحلام آكلى الافيون فى روايته واعترافات آكل أفيون ، وخصوصاً و بنت لبنان ، وقد كتب مؤلفات كثيرة ، إلا أنه لم يخلد منها إلا رواية واحدة هى و اعترافات آكل أفيون ، ، وفيها يروى حياته المضطربة . إن تلك الصفحات التى تصف سنى شقائه فى حياته المضطربة . إن تلك الصفحات التى تصف سنى شقائه فى

لندن ، وتصور شخصية آن المؤثرة ، والبغى المحسنة التي تختنى إلى الابد فى ظلام الليل لهى صفحات لا يمكن أن تنسى .

وهناك كتاب صغير مغمور من مؤلفات دى كوينسى ، هو فى رأى أجمل أحلامه، أعنى كتابه وعربة البريد الانجليزية ، وهو حافل بالصور الرائعة ، والأخيلة الجليلة . على أن بما يؤسف له أن هذه الصفحات الرائعة لا يمكن أن تترجم فإن موهبة دى كوينسى تقوم فى الدرجة الأولى على أسلوبه . إنه هو خالق والنثر العنيف ، الموقع كنثر التوراة . إن الأصوات الصهاء فيه تشعرك بشى وبعيد بعيد ، الأمر الذى يلائم رؤى الأفيون . ومثل هذا الأسلوب يصعب التزامه باستمراد . لذلك ترى دى كوينسى لا يخلو من الانغام الشاذة . يضاف لذلك ترى دى كوينسى لا يخلو من الانغام الشاذة . يضاف إلى ذلك فيها يتعلق بأسلوب دى كوينسى أن الرجل كثيراً ما تسكره موسيقى اللفظ فيهمل المهنى .

و نلاحظ هذه العناية باللفظ لدى لا ندور ( ١٧٧٥ - ١٨٦٤). كان جمهورياً ، فطرد من جامعة أكسفورد . وقضى الشطر الأكبر من حياته فى إيطاليا . ولكن هنا ينتهى وجه الشبه بينه وبين شيللى . ومن أهم آثاره «محادثات خيالية» وهى تنتسب إلى نوع مزيف ، لكنها تمرينات مدرسية ممتازة

فا أجمل هذا الأسلوب الموقع باعتدال، الكلاسيكى الصافى. قال لاندور يتحدث عن بجده المقبل فى معرض الفخر وسأتناول طعامى متأخراً، ولسكن قاعة طعامى ستكون فسيحة مضاءة وسيكون المدعوون قلائل من حيث العدد لكنهم من صفوة الناس قيمة ، . ولم تتحق نبوءته .

# الفصلات استع

#### العصر الفكتوري

#### ١ – المفكرون، المؤرخون، النقاد

\_\_\_\_

طالما مجد العصر الفكتورى , وطالما حقر ، فقد أرادوا أن يشبهو ه بالعصر الاليزابتي وأن يجعلوا آثار العصرين في مرتبة واحدة ، فكان لابد من رد فعل على هذه النظرة ، فرأينا الناس في القرن العشرين يسخرون من ذلك العصر . ولا شك أن المرء يضيق ذرعاً بما في الآدب الفكتورى من نفاق بورجوازى وعاطفية كاذبة . ولكن مما لاشك فيه أيضاً أنه يحتوى على آثار عظيمة سواء من ناحيه الجمال الفني ومن ناحية القوة الفكرية ، الأمر الذي أتاحه الرخاء والهدوء في هذا العصر .

إن العصر الفكتورى خضم واسع، إذا نظرت إلى سطحه رأيته هادئاً ، لكن فى أعماقه ثورات عنيفة لايتصور وجودها الإنسان العادى . ازدهرت الفلسفة فى هذا العصر ازدهاراً منقطع النظير فظهر چون ستيوارت مل ( ١٨٠٦ – ٧٧) هذا الولد النابغة ، المتهالك على العمل ، تليذ بنثام وكومنت ، وظهر إلى جانبه ولكن فى الميدان العلمى ، علماء كبار أمثال دارون ( « أصل الآنواع ، ، ١٨٥٩ ) وسپنسر ، وتوماس هكسلى : وكان هذا الاخير البطل الرئيسى للمذهب اللاأدرى .

وقد شهدنا في هذا العصر قلقا دينياً تجلى في تطور عدد من كبار المفكرين، فرأينا نيومان، القس الانجلكاني، يساهم في أول الأمر مساهمة فعالة في «حركة أكسفورد» المحافظة، وينادى بالعودة إلى روائع الصوفية في القرون الوسطى، ثم ينقلب إلى السكائوليكية، في عام ١٨٤٥، ويكون لانقلابه هذا دوى كبير ويصبح الرجل أشبه بشخصية من شخصيات الاساطير، وكان نيومان هذا يمتاز ببقدرة على الإغراء، وكان أسلوبه في السكتابة أسلوبا جولا فنياً.

ويشبهه فى هذا الباب رسكن ( ١٨١٩ – ١٩٠٠ ) إلا أن إنجيل رسكن لم يكن دينياً ، بل كان فنياً واجتماعياً . إنه إنسان يعبد الجال .. ويعتبره دليلا على روح الله التي تشبع في .

العالم ( و المصورون المحدثون ، و أحجار البندقية ، . . الخ ) لقد رأى القبح يسود من حوله فآلى على نفسه ليشنن حربا صليبية على أدَّاة القبح ، أعنى الآلة ، وعلى خطيئة القبح ، أعنى الكسل الرتيب . فأخذ ينادى بالعودة إلى حياة الصانع المستقل ، العامل الفنان . ورغم الاجهاد في العمل ورغم هجات الحي ونوبات الجنون ظل رسكن يدعو إلى رسالته حتى لفظ أنفاسه . ولا تمتاز آثاره بأصالة الفكر فحسب ، بل بروعة الأسلوبأيضاً، فقدكان لأسلوبه نبرة خطابية آسرة، وكانت كتابة زاخرة بالاستعارات على طريقة التوراة . إلا أن هذه الروعة في الأسلوب تجرى على غرار واحد ، كما أن آراءه برغم ماكان يعمد إليه من ترقيم معقد ، تفتقر إلى زيادة فى النظام وفضل من الترتيب .

وطالما وضع الناس كارليل ( ١٧٩٥ – ١٨٨١) في منزلة رسكن أو قريبا منها ، وعدوه مفكراً كبيراً ، ولكني أرى أن شهرته هذه شهرة مسلوبة ، فعظم قيمته ترجع إلى أنه صدى للفلاسفة الألمان . وكان يمثل دورالنبي والدكتاتور. كان رجلا مقاتلا . كان لا يتكلم كلاما ، بل يصرخ صراخاً . وقد فرض نفسه بقوة شخصيته ، لا بقيمة آرائه .

كان يمجد العمل، ويسغه الاله العادل'. كان يحتقر القانون، ويعبد الأبطال: وهؤلاء الأبطال هم: أودن، محمد، دانتى، شيكسبير، لوثر، نوكس، جو نسون، روسو، بيرنز، كرومول، نا بليون ( و الأبطال وعبادة الأبطال،) وقد كتب كذلك كتاباً عن فريدريك الثانى.

وفى رأبى أن كتابه ، تاريخ الثورة الفرنسية ، يخوله الحق فى المجدو الشهرة أكثر من كتابه الأساسى «Sartor Resartus» هذه القربة المملوءة بالنظريات الجرمانية . فهو فى كتابه عن الثورة الفرنسية يروى حوادت هذه الثورة فى كثير من الحماسة والقوة ، كا نه أحد أنبياء بنى اسرائيل ، ولئن كان يبيت فى هذا الكتاب ميولا خاصة ، ويخرج أحيانا عن الدقة التاريخية ، فما يشفع له أنه مدفوع بسيل عرم من العاطفة الجارفة . في فستطيع أن نقول بوجه عام : « إنه سيخلد كمؤرخ على هامش التاريخ » .

والى جانبه يقوم السكاتب الهادى مماكولى ( ١٨٠٠–١٨٥٩) الذى كان فى أول أمره قاضيا فى الهند، ثم شاعراً ، ثم مؤرخا و ناقدا . وأضخم مؤلفاته هو د تاريخ انجلترا منذ تبوأ جاك الثانى العرش ، وهومن عيون الآثار التى تكتب التاريخ بطريقة التصوير، فقد برع ما كولى الى أقصى حد فى تصوير الشخص أو العصر الذى يتحدث عنه حتى لكا أنه يخطر أمامك حيا، وذلك بفضل معرفته المكاملة بالأوساط الاجتماعية، وقدرته العجيبة على التصوير والتاوين. ولا شك أنه كان يقيع فى أخطاء تفصيلية ويبتعد عن جادة الحقائق التاريخية الجزئية. ولسكن ليس لهذا من كبيرقيمة، فإن الصورة التي رسمها لنا عن انجلترا في عهد الاصلاح تقربنا من فهم الامور والاشخاص أكثر من أي كتاب تاريخي دقيق، ولكننا لانستطيع الا أن نأخذ عليه ميله الى الحكم على الامور بمقياس الاخلاق، واسرافه في مجيد وطنه، وزهوه به الى حد التبجع.

اما دبحوئه النقدية ، (ملتون ، يبكون ، اديسون ، بحونسون ، الخ ) فهى بحوث براقة ، لبكنها سطحية . ولاشك انها تشحب إذا وضعت الى جانب بحوث ماثيو آرنولد ( ١٨٢٢ – ٨٨ ) . لقدحاول هذا الاستاذ إعادة النظر فى القيم المقررة ، وكان يدعو إلى الهيلينية (الحرية الفكرية) ضد العبرية ( الضغط الآخلاق ) ولبكنه لم يحرق أن يمضى الى نهاية المطاف من تفكيره . ثم لقد كان ضحية المهنة : فقد كان لا بد لبحو ثه ان تلق محاضرات على الطلبة .

#### ۲ ــ الروايه تحت لواء ديكنز

إن الرواية الشكتورية وليدة وقس ويكنيلد، اكثر مماهي وليدة و توم جونس، وهيكثيرا ما تضحى بالحقيقة في سبيل نوع من العاطفية الكاذبة

هناك عدد كبير من النساء كتبن قصصاً طويلة تدور حول السر العائلي الذي يحول بين الزواج وبين شخصين متحابين . وكثير من هذه القصص جدير بالتقدير ، ولا تستحق هذا الإهمال الذي تمنى به الآن كقصص مسز هنرى وود (١٨١٤ – ٨٠٨) ، وقصص ويدا (١٨٤٠ – ١٩٠٨)

ويعد تشارلز ديكنز (١٨١٧ – ١٨٧٠) المسئول الأكبر عن هذه المثالية العاطفية . لقد كان روائياً موهوباً ولكنه بدلا من أن يستخدم مواهبه فى إرشاد الجماهير ، مضى يستخدمها فى عالاة أذواقهم ومجاراة أهوائهم . فكان يبيعهم البضاعة الادبية بيعا . . وكان بارعا براعة هائلة فى الكتابة السريعة للصحف . . .

كل شي. في حياته كان ينبغي أن يؤدى به إلى الثورة ، والتشاؤم . فقد عرف في طفو لته كل أنواع الحرمان ، وعاني

ضرورة العمل لاكتساب الرزق، وذاق الأمرين من وحشية المعلمين، وكانت بداياته فى الصحافة شاقة متعبة، وكانت كروبه العاطفيه تتزايد يوما بعد يوم، وكان فى تأزم مالى مستمر، رغم رواج مؤلفاته ونجاح كتاباته فى الجمهور . لم تكن حياته حلوة ناعمة ، ومع ذلك لم يجرؤ قطأن ينظر إليها وجها لوجه ويجاهر بكل دمامتها . ذلك أنه كان يصبو دائما إلى مثل أعلى بورچوازى . فما كاد يستطيع أن يصل إلى ذلك حتى رأيته بورچوازيا يشفق على الفقراء والمساكين شفقة سيدة القصر التي تطل عليهم من فوق .

لا يزال كتابه الأول ، يكويك ، أكثر كتبه احتفاظاً بالقراء ، وهو يصور لنا انجلترا القديمة ، ذات الفنادق والعربات ، تصويراً حيا ناطقا. ومستر ، يكويك ، الشخصية الرتيبة في هذه الرواية هو شخص متحلل منحط أشبه بكرة القدم التي تركل بالجزمة هنا وهناك ، بدون أن يفقد كرويته الجسمية ولا مزاجه المرح . إنه تجسد هزلى لشخصية دون كيشوت ، مع فارق واحد ، هوأن دون كيشوت يسعى وراء المغامرات في حين أن صاحبنا تسعى المغامرات وراءه .

والرواية الثانية من روايات ديكنزهي. أوليڤر تويست،

وهي تحتوي على أوصاف قوية لحياة الطبقات المنحطة . .

وليس بين آثار ديكنز أثر لايحتوى على صفحات رائعة من الطراز الأول، وعنصر الترجمة الذاتية في ديڤيد كويرفيله، يضني على هذه الرواية مسحة قوية من الصدق والاخلاص تنفد الى القلب وتؤثر في النفس تأثيراً عميقًا. وقلأن تقع على حذه النغمة الصادقة في غير وديقيد كوير فيلد، ولديكنز أقاصيص كتبها احتفالا بعيد الميلادوهي حكايات جميلة تستحقما أصابنه من شهرة ذائعة . فأقصوصة وأغنية عيدالميلاد، حكامة مدهشة ، ولكن شريطة ألا تقرأها على أنها حكاية أخلاقية كتبت للاطفال ، بل على أنها وصف واقعى لحلم مضطرب بعد سوء .هضم ؛ وتحتوى أقصوصة , قرع الاجراس ، على أوصاف رائعة لهبوب الربح ، كما تحتوى أقصوصة وصرصور المدخنة، على صفحات جميلة في وصف النار وتحضير الشاي . ثم لقد برع ديكنز في وصف الاحتضار إلى أعظم حد، فما أكثر ما أسال موت بول دومي (في « دومي وابنه » ) وموت نل الصغيرة ( في رمخزن العاديات، ) من دموع سخان . وسيظل ديكنز في نظر كثير من قرائه أكبر الروائيين الذين وصفوا الطفولة البائسة .

ولكنه متى خرج عن نطاق الوصف الحى الملون ، وأراد أن يتناول موضوعا تاريخياً أو اجتماعيا أصبح لا يطاق . فكتابه ، قصة مدينتين ، الذى كتبه بتأثير كارليل هو صورة مشوهة للثورة الفرنسية يمكن يتسلى بقرامتها البوابون .

وقد امتدح بعضهم فيه روح النكتة والحماسة للإصلاح الاجتماعي ، وفي رأيي أن النكتة عنده كانت فظة عامية بقدر ما كانت عند اديسون لطيفة مرهفة . أما فيما يتصل بآرائه الاجتماعية فقد كان محافظا إلى حد بعيد ، فتراه لا يخنى عدم اطمئنانه إلى الديمقراطية . ولأن وصف البؤس فقد كان مؤمنا بالإحسان الفردى ، فلم يفكر في القضاء على البؤس قضاء حاسماً .

والحق آنه بانصرافه إلى كتابة الروايات العاطفية كأن يسير فى غير الطريق التى خلق لها . وكان يعرف هو نفسه ذلك ، فإن عبقريته ، وحياته ، وكل شىء ، كانت تُحدوه إلى كتابة مسرحيات .

وكان من شأن الصيت الذائع الذى أصابه والمجد العظيم الذى حصله أن أفل نجم منافسيه بجانب نجمه .

أما دزرائيلي (١٨٠٤ – ٨١) فإنه مدين بمنزلته عند

الاجيالالتالية إلى قوة شخصيته، وعظمة شأنه السياسي، أكثر عا هو مدين بها إلى قيمة مؤلفاته . وقد عرض إنجيل حزب إنجلترا الفتاة ( التضامِن ، قوة السلطة المركزية ، التطلع إلى الشرق) في ثلاث روايات هي : . كننجزبي ، و . سيبل ، ووتانكر ده. وفي رأيي أن دزرائيلي يشبه ديكنز في أن كليهما يمتاز بروح نسوية . أما الرجل من هذه الطائفة من الروائيين فهو تشارلز کنجز لی (۱۸۱۹ – ۸۵) وهو اشتراکی مسیخی تعاونى ظل يصرخ طوال حياته والعقل السليم في الجسم السليم ، كان يدعو إلى . المسيحية العنيفة ، وكان يسمى عند رعيته « بالقس المناصل » . وكان فـكره من الاضطراب وكلامه من السهولة وعاطفته من القوة بحيث لا يستطيع أن يكتب آثاراً فنية باقية . إلا أن بين رواياته أربعاً على الأقل تستحق الاحترام : ﴿ أَلْتُونَ لُوكُ ﴾ وهي صرخة ضد الظلم الاجتماعي والتفاؤل السميد الذي ركن إليه البورجوازيون الڤكتوريون ــ ثم « هبياسيا ، ، وهي تاريخ للاسكندرية تحت سيطرة سان سيريل واستنكار للمسيحية الحربية عندالاساقفة الأول ــ ثم هما إلى الغرب، وهي تصوير حى لـكبار المغامرين الإليزابثيين ـــ وأخيراً وأطفال المياه ، وهى قصة للأطفال، أشبه بحلم مضطرب من أحلام أستاذ للأخلاق، نام بعد عشاء ثقيل وأخذ يحلم بالماء.. بكثير من الماء...

وبين الروائيات أيضاً ، هناك من يمتزن بروح نسوية وهناك من يمتزن بروح رجوليه ، أما مسز جاسكل فهى امرأة إلى أبعد حد . هى زوجة قس من مانشستر ، توفرت على ملاحظة مبائس العال فى المدينة السوداء ، فوصفتها وصفا رائعاً فى رواية أولى بعنوان «مارى بارتون». ولكنها برعت بوجه خاص فى روايات الحياة الريفية والحياة العائلية .

وأعظم مؤلفاتها رواية «كرانفورد» وفيها تصف آلاف العواطف والاضطرابات السخيفة في المدينة الصغيرة .

وهناك أخوات ثلاث، هن الآخوات برونتى، يعدظهورهن أعجوبة من العجائب، والكبريان منهما أنبغ من الثالثة إذ ليست الثالثة إلاصورة شاحبة عن الآخريين. وقد نشأن في وسط تلك الأراضى البور في يوركشير، من أب تافه، كان قسا، وترمل، ثم أصيب بعمى البصر، بعد أن أصيب بعمى البصيرة. لم يفهم يوما أن العبقرية كانت تحمل على جناحها أبناءه. على أنه أدرك أن ابنه ياتريك يحمل بعض لمواهب التي تؤهله على أنه أدرك أن ابنه ياتريك يحمل بعض لمواهب التي تؤهله

لأن يكونرساما، فأرسله الدراسة الرسم إلى الأكاديمية الملكية. وإنك لتحس فى هذه الصور الحرقاء البدائية التي خلفها پاتريك. أنك أمام شخص من أصحاب الرؤى العظيمة . إلا أن حياة الفحش والدعارة قد أستولت عليه، فأدمن على تعاطى الحرية ثم على تعاطى الحشيش، وأختل عقله، فعاش عنداهله سنين محومة، كانت أخواته خلالها يسهرن على راحته ويعنين. بصحته : كن ينتظرنه إلى ساعة متأخرة من الليل، حتى إذا أقبل جعل يقص لهن حكايات حبه وكرهه. وبدخوله كانت تدخل إلى بيت القس الشياطين التي تلبست أخواته.

أما شارلوت برونتي ( ١٨١٦ – ٥٥ ) فهي أقواهن. وأكثرهن توازناً ، وأنبغهن في ميدان الآدب ، وهي وحدها التي أصابت نجاحاً عظيما . وقد قصت في رواياتها تاريخ سنوات طفولتها الفظيعة التي قصتها في مدرسة خيرية يديرها البرد والجوع – ودراستها الثانوية في بروكسل حيث اطلعت على الآوساط الآوربية ولاحظت حياتها ساخرة – وحبها لاستاذها م . هيچر ، الذي كتبت إليه رسائل حزينة باكية فكان يستعمل هذه الرسائل في كتابة عناوين الحذائين . فكان يستعمل هذه الرسائل في كتابة عناوين الحذائين . وقد قصت كذلك تاريخ النزاعات الصناعية وثورات يوركشير (چين إير ، المدينة الصغيرة ، الاستاذ ، شيرلي ) ولا شك أن

عنصر الترجمة الذاتية في رواياتها قد بلغ الأوج في بابه .

**- ۲۰۳** --



سارلوب برونتي ١٨١٦ — ١٨٥٥

وأحسن كتبها هو كتابا الأول و چين إير ، وهو أقرب رواياتها إلى شخصها : وفى رأيى أن ثلثيه الأولين حيث تحدثنا عن مدرسة لوود وبدايات المعلمة الشابة ، يوازى بل يفوق ديكنز ، ولكن تأثير قراءاتها للروايات القاتمة يظهر فى الثلث الباقى ظهوراً واضحاً ، فتحدثنا عن حريق يحدث فى الوقت المناسب ليصلح كل شيء ، ثم تنتهى الامور على الوقت المناسب ليصلح كل شيء ، ثم تنتهى الامور على

أحسن حال ، خلافاً لما يقتضيه سياق المعقول ، ( فتتزوج المعلمة أستاذها الذي تحبه والذي أصيب بالغمي) .

والكتاب الوحيد الذى ألفته إيميلي برونتي ( ١٨١٨ - ١٨٤٨ ) هو « مرتفعات وذرنج » وهي رواية عنيفة مثيرة نستشف من ورائها شخصية مؤلفتها الغريبة ، العذراء المتوحشة ، التي كانت تشعر نحو الأرض والحياة بعاطفة حيوانية ، لقد كانت أكبر داعية إلى ديانة وثنية



اميلي برونتي ۱۸۱۸ --۱۷۶۸

تقدس القوى الطبيعية البدائية . وقد قالت فى إحدى قصائدها و حاشا أن تكون روحى روحاً جبانة ، . وبدلا من أن تموت ميتة مسيحية فقد قاومت الموت مقاومة الوحوش ، وأبت أن تلزم فراشها وهى مريضة . ولم تستطع القوة الطبيعية الغاشمة أن تحصل على فريستها إلا بعد ساعات طويلة من الكفاح والنضال .

بطل هذه الرواية يسمى هثكليف ، وهو أكثر بيرونية من أبطال بيرون . طفل لقيط يسيئون معاملته ، ويقع فى حب كاترين ابنة حاميه ، والفتاة عنيفة وحشية كصاحبنا ، فتبادله حبا بحب ، ولكنها تشعر باستحالة زواجهما فترضى بالزواج من ابن ملاك بجاور . . . وعندئذ يختني هتكليف فى غياهب العاصفة والليل . . .

وحين يعود من لجج الجحيم ، غنيا ، قويا ، يؤالى على نفسه ليحطمن ويعذبن كل من أبعدوا عنه كاترين . فيصبح صاحب الأبرض التي كان خادماً فيها . وتهب عاصفة الموت ، ساخطة ، غاضبة ، تأتى على الاخضر واليابس ، وحتى كاترين تموت وهى تلد . . ولكنه ذكرها فى الرواية لا ينقطع بموتها،

بل يزداد، فان شبحها لايفارق خيال هشكليف، وإن لم يحوله عن فكرة الانتقام .

إن هذه الرواية الغريبة ، التى تعمل فيها الوحشية إلى أقصى وأقسى حدودها ، فيحطم القوى الضعيف دون ما شفقة أو رحمة ، إن هذه الرواية هي رغم كل شيء من تأليف امرأة . لم يدر بخلد هشكليف في أية لحظة من الحظات ، أن يعمد إلى الإغراء أو الحطف . إن هذا الانسان الشيطان يحرم رغم كل شيء ذلك النظام المقدس الزواج ، إنها رواية حب جنونى ليس فيه أثر للجنس. ولكن هذا الانفعال القوى الذي تحسه أثناء القراءة ينسيك فقدان الخبرة لدى المؤلفة ، وينسيك غوض الفصول الأولى ، وغيوب التسلسل القصصى . إن هشكليف وكاترين يقو لان كلاما مستحيلا ولكنك تسمع في هذا الكلام صراخ القلب .

وليس هناك فقرة واحدة موقوفة على الوصف لكنك ترى المشهد الذى تدور فيه الحوادث أظهر ما يكون وأوضح ما يكون. ليس فى العالم كتاب تسلط عليه الشيطان كما تسلط على هذا السكتاب.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### - 4.4 -

### ٣ \_ الرواية تحت لوا. ثاكرى

أماطائفة الروائيين الذين يمثلهم ثاكرى فإنهم يثورون على الرواية العاطفية الخيالية ، ويهدفون الى تصوير المجتمع والحياة تصويراً دقيقا بدون سابق خطة وبدون رغبة في هزالمشاعر ،



ٹاکری ۱۸۱۱ – ۱۸۲۳

ثم هم لا يريدون ان يصطدموا وجهاً لوجه بالاحكام السابقة السائدة فى الجمهور الشكتورى ، ولا أن يخرجوا عما ألفه من ضروب العفة والحياء . لم يحظ ثاكرى يوما ما بجمهور من القراء يعادل جمهور ديكنز. ولن يحظى بذلكقط. فانه لم يكتب للعامة بل للادباء. ومما يؤسف له أن ضرورات حياته الشاقة كرسام، وأصحافى، ومحاضر، وكاريكاتورى، اضطرته الىأن يشتت جهوده ويبعثر قواه وينشر أشياء كثيرة جداً.

وأحسن مؤلفاته كناقد كتابه ﴿ الفَّكَاهِبُونَ الْانْجِلْسُ فِي القرن الثامن عشر ، أماككاتب مقالات فأقل بحموعاته سوماً هو كتاب والإمعات ، وهو فـكاهي تارة جاد تارة اخرى ، ولكن لا تجمعه وحدة معينة، لأن المؤلف يصل أخيراً إلى أن يشمل بكامة الإمعية كل العيوب الانسانية . أما من حيث هو روائي فقيمته عظيمة بلاجدال، وليكن الآراء في رواياته على اختلاف ، وأهم رواياته . بندنيس ، وهي دراسة جميلة ولكن طويلة جداً 'لشاب ساذج ، ــ ثم . سوق الغرور ، وأجمل ما فيها شخصية پيكى شارپ وهى تمثل الطمع النسوى. الذي لا يردعه شيء : مغامرة ذكية نادرة لو أتيح لها خلق أقوم لارتفعت إلى أعلى طبقات السلم الاجتماعي ، ــ ثمر « آل نيوكم، وهي تدل على رقة قلب ثاكري، فان وصفه لموت الكولونيل نيوكم ليستدر ببساطته من العبرات أكثر ما تفعل أوصاف ديكنز لاحتضاراتأبطاله الطويلة . ولكن المؤسف أن تكرى قد انسساق مع النوق. الشكتورى ، فجزا الآخيار خيراً والآشرارشراً ، على نحوقد لا يتفق مع سياق الممكن ولا نجد له نظيراً فى الواقع . كما أنه لا يتفق مع سياق الممكن ولا نجد له نظيراً فى الواقع . كما أنه الآراء الآخلاقية ويندفع فى استطرادات طويلة لا داعى لها. غير أنه يدل فى كتبه على أنه خبير بنفس المرأة ، قادرعلى سبر أنه يدل فى كتبه على أنه خبير بنفس المرأة ، قادرعلى سبر أعاقها، اللهم الاحين يحاول أن يصف مخلوقات فاصلة ، فشخصياته عندئذ أشبه بلعب وردية شقر ، (كشخصية إميليا فى رواية وسوق الغرور »).

واحدة فقط من رواياته هى فى رأيى من الماس النق الصرف أعنى «هنرى إزموند». إنها صورة جامعة كاملة للغة القرن الثامن عشر ، بل انها انبعاث كامل لعصر الملكة آن . إن تكرى يحب الآلوان المتوسطة الني ليست بالواضحة ولا بالقائمة، وما من إطار تاريخي كان يمكن أن يلائمه اكثر من هذا العصر . والآهمية السيكولوجية في الكتاب هي ذلك التطور البطي الذي عانته ليدى كاسلوود . إنها تشعر أولا بالعطف والشفقة نحو ابن عمها اليتيم الصغير هنرى إزموند، ثم تترمل . فاذا هي تنشد فيه عونا لها وحاميا، ثم هي تحبه و تصبح منافسا لا بنتها بياتريس فيه عونا لها وحاميا، ثم هي تحبه و تصبح منافسا لا بنتها بياتريس

المتكبرة الباردة . . . ثم ينتهى بها الامر أن تتزوج هنرى ، فتوفر له الهدوء ، وتمحضه حب الزوجة وحنان الام . ما أظن أحداً من الكتاب استطاع ان برسم لنا صورة للحبيبة الام تضارع هذه الصورة .



جورح إلبوت ١٨١٩ -- ١٨٨٠

وقريبا من شكرى تقف چورچ إليوت (مارى آن إيفنز) وهى مفكرة حرة معجبة بدارون، وقد شاع فى الرأى العام أنها اتخذت من الصحافى لويس الذى هجر امرأته خليلا، وقد ساعدها لويسهذا على الاضطلاع برسالتها الروائية، وكفاها

مئونة الاهتمام بالجانب التجارى من الموضوع .

ولقدقضت أيام طفولتها وشبابها فيهاحول كوڤنترى فأتاح لها ذلك أن تفكر طويلا في مبائس الحياة الريفية وتفاهاتها . وأول كتاب ألفته هو دمشاهد من حياة الاكليروس، وهو بحوعة لوحات قصيرة ، تمتاز بالواقعية القاسية ، ولاتزال تغرى بقراءاتها كثيراً من الناس، ولا سيها أولتك الذين لايخشون مشاهد الموت والمآتم. وأول كتابطويلكتبه هو وآدم بيد، والحق أن فيه فصولا رائعة تتسنم ذروة الادب، مثل إغواء الشاب الفني للفتاة الجميلة الرائعة هتى ؛ ثم سفر الفتاة البائسة في غير جدوى ، للحاق بحبيبها ، ثم قتاماً لابنها ، ثم محاكمتها والحكم عليها ، ثم تدخل الواعظة الشابة دينا التي تعد الخاطئة البائسة للموت . غير أنى أتساءل لماذا عمدت چورچ إليوت إلىمراعاة النوقالڤكتبورى، بإدخالجا في آخر لحظة عنصراً ميلو دراميا سر تخفيف العقاب بمساعى الشاب الذي أغواها وأخذ يحطم الندم؟ ولماذا تحرص كل هذا الحرص على أن تكون هتى جميلة جداً؟ لماذا تعنى قبل كل شيء لشخصيات من الرجال في حين أنها بعيدة كل البعد عن عقلية الرجال؟ ثم لماذا تريد أن تعظ؟ ولست أدعى أن وعظها الاخلاق

ليس وعظارفيعا: انها تبين ان الألم وحده هو الذي يسمو بالنفس الانسانية وأن الخطيئة التي رتكبها فرد تقع على كاهل عدة أفراد أبرياء. ولكني أرى أن عيبها الآكبر هو أنها تعرض رأيها بصراحة بدلا من ان تدعه يتسلل إلى القارىء على مهل، بدون ان يحس...

ولا شك ان أعظم مؤلفاتهاروايتها والطاحونة على الفلس، او القسم الأول من هذه الرواية على الأقل ، حيث تحدثنا عن طفولتها فى شخصية ماجى تلفر . فإنه لمن النادر أن تجد دراسات سيكولوچية عن طفولة البنات تضارع هذه الدراسة عقا وجمالا .ومن رواياتها وسيلاس مارنز ، وهى تحتوى على صفحات جميلة تصور حب الطفل .

وهناك عدد كبير من المؤلفين بمن هم دون چورج إليوت قيمة ، وان كانت اتجاهاتهم واقعية همأيضا ، نذ كرمنهم ترولوب ( ١٨١٥ – ٨٦ )، وهو موظف ، منظم ، مبالغ فى التدقيق ، كان عاقلا فاقتصر على وصف الأشياء التى يعرفها معرفة تامة . وقيمته فى نظر الناس تزداد يوما بعد يوم . وهناك أشخاص آخرون لا يستحقون الابقاء جزئيا . فنحن لا نقرأ الآن من مؤلفات ، بلور ليتون ، ( ١٨٠٣ – ٧٧ ) إلا ، أيام پومپتى

الآخيرة ،وذلك لموضوعها لا لشى آخر ، أما سائر رواياته فقد طواهاالنسيان.وكذلك كان مصير تشارلز ريد ، فقد أصبح الناس لا يذكرون له الاكتابا وحيداً ، هو رواية تاريخية بعنوان والدير والمنزل ، وأخيراً لا بدان نذكر بالخير صديق ديكنز ، ويلكي كولنز (١٨٦٤ – ٨٩) الذي كتب أول رواية بوليسية جديرة بهذا الاسم ،وفي رأيي انه لم يكتب أحد بعدها رواية أبرع منها ، وان كتبوا روايات أقصر وأدنى الى الا بجاز

## ٤ -- الشعر الڤكتوري

سيدا الشعرالقكتورى هما تينسون ، وبراوننج . ويختلف كل منهما عن الآخر أشد ما يمكن ان يكون الاختلاف بين شاعرين ، فى الطبع ، والميول ، والآثار ,

أما تينسون ( ١٨٠٩ – ٩٢ ) فهو رومانطيق معتدل، حاول ألا يجرح أحداً قط ولهمن شعوره الموسيق ما يجعله أهلا للنجلود . فأسلو به كامل لا يمكن ان يؤخذ عليه نوع من انواع النقص . بل إنه لمسرف في الكمال . ورغم ان شعره لا يهز قلبك فإنك تصفق له . فكذلك الحال في أحسن قصائد شبابه أعنى « آكلة اللوتوس» : أغنية ما تزال تضوى و ترق . ثم تضوى

وترق، في أفواه أناس أكلوا زهرة اللوتوس فأصبحوا لايصون الىغير الراحة.

أما فكرشاعرنا فهو فكر سطحي . إنه بريطاني بأضيق معانىهذه الكلمة ، سوا. حين يمضى واعظا داعيا الى العمل في قصيدته « يوليس ، وإلى الطهارة في « قصائد الملك ، ، أو حين يتغنى بالنيل الانساني في قصيدته ﴿ إِنُوكُ آرِدِنْ ﴾ وهي ر اكذب وأبلد قصائده القصصية. اما حين يدع هذه النخمة فانه ينهم شيقا ولايخلومن فراهة وخبث ، كما هوالحال في قصيدته . الاميرة، وهيملحمة لطيفة يتخللها تحامل على المرأة لاذع . على انشاعرنا يعني بالموسيق والاوزان عناية عظيمة تكاد تخني سطحيته ، واذا قرأنا قصيدته. ومود ، وهي ترديد طويل لافكار إنسان نصف مجنون يصرخ تارة صرخات الالم. مِيْ قِ تَارَةَ أُخْرِي لِذَكْرِي غُرِ أَمِياتِ مَاضِيةً ، أَقُولُ أَذَا قَرْأَنَا هذه القصيدة رأينا فقرات بلغت ذروة الجال الموسيق إلى جانب فقرات طويلة مملة تضرب على وتر التوبة والدين. ملى انه لا يخلو من العمق من حين الى حين ، لكننا نراه في هذه الحالة رتيبامضطربا ، كما هو الحال في قصيدته . في الذكري ، وهي نجوى طويلة تصف لنا الازمة التي احدثها في نفسهمو ت صديقه هلام ، فتتعب القارى. بتفكك صبواتهاوبعودة مترددة إلى تناوب الشكواليأس . . . ولكنه يعرف كيف ينحت الشعر وكيف يصقله .

وتعد وقصائد الملك، أضخم آثاره، وقد نظمها على مهل، وهى بحموعة أساطير أرثورية يبدؤها شاعرنا بالتغنى بجمال الجسد. فأحب أبطاله إلى نفسه هنا هى جنييفر التى شفاهها من نور، ولانسيلوت التى تجر ذيول ثيابها الزاهية من بين سنا بل القمح. ولسكن الاعتبارات الاخلاقية ما تلبث أن تجتاحه. وهو يظل يحلق فى ذرى الشعر الحق مادام يقص رؤيا القديس جرال، حتى إذا أخذ يمجد فكرة الصفوة التى يقودها زعيم يمتاز بقيمة أخلاقية رفيعة، هبط وأسف، ولم يدرك حق الإدراك ما فى حكايات و المائدة المستديرة، من قيمة انسانية مؤثرة

سيظل تنيسون الشاءر المفضل عند من يحبون الشعر السهل والموسيقى السهلة . وله مقطوعات قصيرة ( مثل دالساقية، وغيرها)، إذا ضممها إلى بعض المختارات المستخرجة من دالقصائد، ومن قصيدة دفى الذكرى، أمكنك ان تؤلف منها ديواناً مثاليا يقرؤه الرجل الانجليزى المتوسط.

ولا كذلك روبرت براونتج (١٨١٢ - ٩٨) فهو بطل طائفة محدودة من المعجبين.

هو مرب عائلة بورجوازية ميسورة الحال ، لم يعرف هموم المال ، واستطاع أن يعيش مستقلا ، وأن يقف وقته وجهده على الدراسة والشعر. وقدسافر كثيرا .حتى لقدكانت ايطاليا وطنا ثانيا له

والحادث العاطني الوحيد فى حياته هو زواجه بالشاعرة الذائعة الصيت النزابث باريت ( ١٨٠٦ ـ ٦٠ ) وكانت صحتها مرهفة جدا،فعاشت معتكفة . وقد استحقت الخلود بقصيدة فلسفية طويلة بعنوان والفجر، وبعض القصائد الغنائيه التي تحى جو القرون الوسطى .هذا إلى سلسلةرائعة من الآناشيد الغراميه وبعض مقطوعات المناسبات التي تحس فيهما روح الاطفىال، تستنكر تشغيل الصبية وترجع أصداء القصيدة المشهورة « أغنية القميص ، لتوماس هو د (١٧٩٠ ــ ١٨٤٥) وعلى أن شاعرنا براوننج كان سعيدا فى حياته ، سعيدا في حبه ، فقد ظلت نفسه قلقة معذبة. ويظهر أن نظم قصائده  فى لغة تحليلية ، أراد أن يكتب الانجليزية كأنها اللاتينية . ومن هنا نشأ الغموض الذى يلاحظ فى قصائده . ولكن الجهد كان خليقا بأن ينجح ، فاستطاع براو ننج فى لحظاته السعيدة ان يخلق لغة خاصة به ، وبرهن على أصالة عظيمة فى التعبير عن أفكار فلسفية أو دينية ليست بحد ذاتها أصيلة ولا عميقة . كثيرا ما يعوزه الوحى والإلهام الشغرى . ولولعه بالدقة وحبه للتفصيلات الصغيرة المألوفة يسو ، قريضه ، حتى ليصبح أشبه بالنثر . أما النكته عنده فهى فظة غليظة ، وأنى لمثله أن يضحك أو يبسم ! . . إنه دائم التوتر والضيق والبرم . وهو يضحك أو يبسم ! . . إنه دائم التوتر والضيق والبرم . وهو عن الحب والموسيق .

ويجب أن نقسم آثاره إلى أقسام : بحوث مفككة لاتكاد تقرأ ؛ \_ ثم بحموعات أقرب إلى النفس مثل د رجال ونساء ، ، و د أشخاص الدرامة ، ولاسيما تلك المحاورات الداخلية المدرامية التي تصور لنا شخصا يخرج من أعماق التاريخ ليعرض لنا نوغ حياته وماضيه وآماله ؛ \_ ثم آثاره الحالذة التي تصور بعض أحلام اليقظة ، وهي تتميز بنوع من الرمزية الغامضة ، ولكنها توحى بصور حية مثل والطفل

رولاند يأتى إلى البرج المظلم ، . وهناك أخيرا مقاطع من د پها ، و دفيفيني ، هي من الشعر الحق الذي يأسر النفس وينهض بها إلى سماء عالية .

تحت هاتين القمتين ، الضاحكة أولاهما والقاتمة ثانيتهما ، هناك سلسلة من الهضاب نذكر منها الرومانطيقيين المتأخرين بيدز ( ١٨٠٣ – ٤٩ ) وهو شاعر متشرد نشردرامة مقابرية على طريقة وبستر ، مشوبة بشى من السخرية على طريقة مفستوفيلس ، والثانى دارلى ، وهو شاعر مريض بأعصابه نشر قصائد تبلغ فيها الحاسة حد الجنون . وهناك أيضاً شاعر يدعى فتزجيرالد اقتبس رباعيات عمر الخيام ( ١٨٥٩ ) واستطاع أن ينقل إلينا ذلك الجو اللذيذ من التشاؤم الشرق حتى أصبحت ترجمته أو قل اقتباسه كلاسيكيا

ولنذكر كذلك الشاعر الصوفى كوڤنترى پاتمور (١٨٢٣ – ٩٦) الذى كان لار تداده إلى الكاثو ليكية دوى كبير ، وقد تغنى بعاطفة الحب الزوجى على الطريقة المسيحية . ولا بدران نذكر أيضاً ماثيو آرنولد الذى كان شاعرا وناقدا ، ولشعره ونقده كليهما قيمة عظيمة . وكان متأثرا بكيتس ، فكان يحب الجال القديم ، إلا أن العفة الشكتورية قضت عليه بأن

يكبت نزواته ويضبط ميوله . وما أكثر ماترى فى آثاره من تزمت أكاديمى . إلا أنك تحس وراء هذه الصفحة الهادئة من شخصيته المتأنقة وجود روح قلقة معذبة ، وهذا ما يتجلى خاصة فى . إضراب دوڤر ، وهو أحسن آثاره ويمكن أن يتخذ آرنولد مثالا مؤلما للشاعر الذى حاول أن يكبت طبيعته الشعرية .

وأخيراً ، إلى جانب هذه السلسلة الرئيسية من الجبال، هناك كتلة مستقلة ذات جمال خاص، تتألف من طائقة الشعراء الذين يدينون بمذهب و ماقبل رافائيل ، . إنهم مصورون أرادوا أن يعودوا إلى البداة الطليان ليستأنفوا واقعيتهم الدقيقة التي تهمل المجموع في سبيل دقة التفاصيل . إنهم. مصورون في الشعركما في التصوير . زعيم هذه المدرسة هو دانتي جبرييل روزيتي ( ١٨٢٨ – ٨٢ ) وهو إبن إيطالي. وهو تليذ كيتس ، وقد كتب عنه دراسة عميقة مطولة . وآثاره الأساسية بحموعة من السونيتات نشرها في كتاب بعنو ان « منزل الحياة ، ، وفيها يتغنى بالحبالشهواني والصوفي ويمجد لذة الجسد والروح. ولكن قراءة هذه الأناشيد ليست بالأمر السهل ، لأنَّ التعبير غامض والموسيق أخاذة

إلى درجة أن كل سونيتة أشبه بنشيد سحرى لاينسكشف معناه إلا بانتباه وتدقيق.

وقد عاش روزيتي في أذهان الناس بمقطوعاته القصيرة الرائعة التي تحاول أن تعبر عما لا يعبر عنه . إن استخدامه الموفق للترديد في قصيدته و الآخت هيلين ، يجعلك تستشعر القلق وتحس توقع الشر المستطير والموت المحوم، كما أن هذه البساطة المقصودة وما يعمد إليه الشاعر من تقطيع الأوزان في قصيدته و الآنسة المقربة ، يجعل من هذه القصيدة رؤيا حقيقيةللجنة : فكا ٌنك والسعيدة، وقدمالت إلى الحاجز السماوي الذهى ، وعلى ذراعيها ثلاث نبقات ، وفي شعرها سبع نجوم، وهي تسكب الدموع في الفضاء بينها الملائكة يعبرون الهوا. الساكن . إن روزيتي رجل من عباد الجمال يعيش في العصر البورجوازي . إنه شهواني من سكان الجنوب ينفي إلى الشمال حيث البرد والصقيع .

أما أخته كريستيلنا روزيتى ( ١٨٣٠ -- ٩٤ ) فروحها روح دينية ، وقد آثرت حياة الزهد على سعادة الأرض ، وبالغت فى عقل وثباتها العاطفية ، فمجدت الحب الإلهى على حساب الحب الإنسانى . إلا أنها نظمت حكاية خيالية رائعة

على أوزان متنوعة سريعة بعنوان وسوق المسكرة ، وهى من الخيال الذى يذكرنا بآرييل .

والانجليزى الوحيد من أبناء هـذه المدرسة هو وليم موريس ( ١٨٣٤ – ٩٦ )، وهو رجل فن وعمل، وقد فاز بإعجاب الجماهير وحبها بفضل قصيـــدة بعنوان و أخبار من لا مكان ،، وفيها ينادى بالعودة إلى عهد الصناعة اليدوية الخلاقة للجمال.

غير أن قراء شعره أقل من قراء شعر روزيتى . وهو يسرف فى هذا الجو الحرينى وتلك المكآبة الفنية الغامضة ، وتلك النظرات التى تحاول أن ترى ما وراء العالم . ومن آثاره والفردوس الاخضر ، وهو عبارة عن أربع وعشرين أسطورة مقتبسة عن العصر القديم والقرون الوسطى . إلا أن خير آثاره سلسلة القصائد الارثورية ( الدفاع عن چنيش ، فبر الملك آرثر . . الخ ) وفيها حاول أن يرسم لنا صورة حية لوجه چنيش المؤثر .

جدیدة بعنوان و ارکثیوس ، وسلاسل أخرى من القصائد والسونیتات أقل حدة من سلسلته الاولى ، وأكثر موسیقیة منها ، وكتب كذلك أناشید فی تحریر إیطالیا وقصائد أرثریة (تریستان اللاؤنی) و وحكایة بالن ، وفیها نرى الحب يحترق احتراق شعلة ملتهبة : وكان یكتب بسرعة عجیبة فلما نعى إلیه بودلیر (كذبا) كتب على الفور قصیدة رثائیة رائعة بعنوان و تحیة ووداعا ، .

وقد اعتدل مع السنين ، واستقر قريباً من لندن ، وعد شاعر زمانه ، واكتنى بعد ذلك بالتغنى بقوى الطبيعة ولا سيها البحر .

كان سوينبرن فى السپاسة أرستقر اطيا ثوريا ، وفى الفلسفة من عباد الجال الحر ، وفى الشعر صورة عن شيلى ، ولسكنها صورة دنيا . إنه آخر روما نطيق كبير . وهو يدين بشهرته لما توفر له من ثروة لفظية وموسيقية عظيمة . ولسكن لهذه المزايا نفسها عيوبا . فهو يتعب القارى ، إذ يلتى به فى غمرة من الموسيق الصاخبة تفقد الالفاظ معناها ، حتى ليصبح شعره فى بعض الاحيان أصدا ، صوتية لا أكثر .

بين كافة آثاره الطويلة هناك أثر واحد فقط ، كامل في

نوعه ، أعنى و آتلانت، الذى تسمع فيه ألحان الصيد الراقصة، وأصوات احتضار ملياجر المضناة .وله إلى جانب ذلك ، حين يستطيع أن يحد نفسه ويستسلم لإلهام اللحظة ، آثار باقيات مثل و ايتلوس ، و ونشيد بلد الاحلام ، و وحديقة مهجورة ، و و الاشعة القوس قزحية ، و لئن كانت جرأته الجنسية تبدو لنا الآن باهتة فإن أوصافه ( ولا سيما أوصاف البحر ) ، وكذلك موسيقاه الراقصة تحتفظ إلى الآن بكامل قيمتها .

لقدكان سونبرن الشاعر الآخير الذى فاز بالإعجاب الشعبي وأثار حماسة الجماهير ، وبعده أفل نجم الشعر وراء الرواية وأصبح ترفا تنعم به الخاصة .

جيمس تومسون (١٨٣٤-٨٧):هو شاعر التشاؤم ، ترغرع في مؤسسة خيرية ، وفقـد خطيبته وهي صبية ، وسرعان ما ركبه موت حبيبته في صورة من المس المرضى . وظل طول حياته ، في كل قصـائده ، يغني الموت ، ويغني أخاه الحب . فما قصيدته المنثورة وسيدة الآلم ، أو قصيدته التصويرية وسيدات الآلم ، أو قصيدته الحافلة بالخيالات والآشباح و أرق ، إلا ترديد لكلمة : موت ، موت ، موت . ونرى هذا الباعث يعود في قصيدة له ، رمزية طويلة ، تذكر نا بدانتي ، أعنى ومدينة

الليل الرهيب، : نحن هاهنا في مدينة من الظلمات يطوف فيها أشباح وأحياء يتألمون لفقدان أوهامهم ويعبرون عن يأسهم ببسيات ساخرة أو بآهات ودموع، فأما الذين يبكون فيدلهم الشاعر على نهر الانتحار حيث يلقون الموت لينا الهيا، وأما الذين يتمردون فيدلهم الشاعر على تمثال الكآبة الصخم الذي يسيطر على المدينة ،ويعلمهم ديانة الصبر والاذعان والاستسلام . ليس هناك ، حتى في الآدب الالماني ، حلم يفوق بفظاعته حلم مدينة الليل .

وهناك شاعر آخر يكاد يكون سميا لشاعرنا هذا هو فرنسيس تومپسون ( ١٨٠٩ - ١٩٠٧) : هو أكبر شاعر كاثوليكي في الآدب الآنجليزي . عاش حياة بؤس وشقاء في شوارع لندن ، يتسول وينام على الارصفة وفوق الجسور ، ويحاول أن ينسي آلامه بتعاطى الآفيون . وقد أتاحت له تضحية مسزاليس ماينل (١٨٥٠ ـ ١٩٢٣) هذه الشاعره المرهفة التي غنت انجاد ، الحلود أن يعرف شيئاً من الراحة والهدوء خلال بضع سنين . وأكبر آثاره قصيدة «مطاردة السماء» وهي تصف نفساً خاطئة يطاردها اللطف الإلمي وهي تعدو أمامه مذعورة إلى أن يدركها أخيرا ، فترتد إلى الإيمان . ويصل مذعورة إلى أن يدركها أخيرا ، فترتد إلى الإيمان . ويصل

الشاعر فى بعض أجزاء القصيدة إلى حد الجلال فوق الجال. وحتى حين تكون الابيات مثقلة بالزخرفة ، فإن توميسون يعرف كيف يحسد الإيقاع الذى ينقل إليك ، إذا أنت استسلت له ، رعشة الصلاة الصوفية .

وانا لنجد هذه الصوفية نفسها بعد ذلك عندكبار شعراء النهضة الإيرلاندية .

وزعيم هذه الطائفةمن كبار الشعراء و . ب. بيتس (ولد



بيتس ۱۲۲۱ — ۱۹۳۹

عام ١٨٦٥). ورث القصائد الإيرلاندية التي تصور تلك المقاطعات البعيدة التي تجرى فيها السواقي على سرر من مرمر وفيروز، وتكتسى أطيارها ريشا من ذهب. إن قراءته لبلاك وشيلي قد أيقظت في روحه السلتية رؤى الأجداد: رؤى الجنيات ترقص على العشب الاخضر، رؤى الاشسباح البيضاء تتسلل، أيام الشتاء، على صمت، في الغصون الجرداء، رؤى الحيوانات التي أوبارها من أشعة الشمس وخيوط القمر تقتاد الصياد إلى قصور مسحورة، رؤى عذارى البحر وبنات البحيرات، اللائي يغنين جمال قصورهن البلورية أو يغنين حنينهن إلى الارض.

وعندئذ تغنى ييتس برجال بلده الأصلى ومناظره ، غنى سوق سليجو ،وجزر بحيرة إنيسفرى، والبجعات الوحشية فى لوكول .وحسبك أن تقرأ له هذه الأبيات حتى تحس بغلبة المنصر الإرلندى فى شعره:

حين تصبحين عجوزا هزيلة شائبة فتميلين برأسك إلى النار تستدفئين ، افتحى هذا الكتاب واقرئى ببطء . . وارخى لخيالك العنان . . وتذكرى تذكرى النظرة الحلوة التى كانت لعينيك وتذكرى ظلالها العميقة . . .

ما أكثرالرجال الذين أحبوا لحظات رشاقتك المرحة ما أكثر الرجال الذين أحبوا جمالك ،كذبا أو صدقا إن واحداً فقط أحب فيك روحك المغتربة واحد فقط أحب أحزان وجهك المتغير

وكان ييتس يحب أن يوقظ في الروح الإير لاندية تعشق الجمال الماضى ، فكتب درامات غنائية للتمثيل، يظهر فيها تأثير مترلنك بوضوح ، منها والكونتيس كاثلين ، ، وهي تصور فلاحة إير لاندية جلست وحيدة في كوخها تدير طاحونة يدوية . والسكون يشمل الغرفة. وأشباح الاشجار تظهر وراء البلور المصفر ، والنارتحترق بهدوه حزين .وكل شيء يدل على أن مكروها سيقع . ويقع المكروه . إنهم يدخلون من الشباك متخفين في زي تجار من الشرق أرسلهم سيدهم لشراء نفوس الفلاحات البائسات الجائعات . وتستسلم الكونتيس نفوس الفلاحات البائسات الجائعات . وتستسلم الكونتيس كاثلين ،وتبيع بنفسها ، تبيعها غالية ، لانهانفس بيضاء نقية ...

وفى درامة , على شاطى. بيل ، يخرج ييتس على المسرح البطلَ الاسطورى للملحمة الإيرلاندية ،كوتشولان الذي

لاينلب، ذا المعطف الذى نسجته من خيوط البحر سبع نسوة من ، بلاد ماتحت الموج ، كان ينبغى أن يكون هذا البطل سميداً ، إلا أن ألماً خفياً كان يجز فى نفسه هو أنه ليس له ابن ، وتختار إير لاندة بطلها لمحاربة الغزاة . فيقتل فى أثناء المعركة شابا فارع القامة تحداه ، ثم يعلم أن ضحيته هى ابن له أنجبه من امرأة إيقوسية . فتنتا به نوبة من الجنون الصاخب ، فيندفع نحو أمو اج البحر وقد استل لها سيفه ، ولاول مرة بجد البطل ماهو أقوى منه .

وأما و دايدر ، فهى حكاية بسيطة مستمدة من الاساطير الشعبية القومية ، تروى ماكان من أمر الملكة دايدر حين تركت عروسها الشيخ ، الملك كونشوبار ، في يوم الزفاف ، ولاذت بالفرار لتلحق بجبيبها الشاب نيزى . ويمضى على فرارهما سبع سنوات ، يعودان بعدها إلى البلدلا يساورها شيء من ارتياب . ولسكن كونشولار لم ينس الفضيحة ولاغفرها . وينصب شركه ، فيقعان فيه . فيقتل نيزى شر قتله وتنتخر دايدر فوق جمان حبيها .

وقد كان لشاعرنا مدرسة . وليس بين تلاميذه من يمكن إهماله . وأبرز هؤلاء التلاميذ چورج رسل (١٨٦٧)، وهو

لا يدانيه في الموسيقي الشعرية ولكن يفوقه عمقا . وأشعاره مغلقة ، على الرغم من بساطتها الظاهرة . ثم إنه متأثر بكتب الهند المقدسة . وهذا يجعل آثاره تفوز برضي المفكرين أكثر مما تفوز برضي جمهرة القراء . وهناك عدد كبير من شعراء الجيل الجديد أفرب منه إلى الفهم ، نذكر منهم سوماس أو سليڤان (١٩١٢) ، وهو وثني صوفى يخلق لنفسه فردوسا خاصاً يتحبس في حدوده، ويسوده. إنه « ملك الاحلام، يعشق الشفق ويهيم بجو الشتاء ــ ثم أوستان كلارك (ولدعام ١٨٩١). وهو مؤلف ملحمة بعنسوان ا « انتقام فِن ، يتناول فيها ذلك الموضوع الخاله ، موضوع المرأة التي لا تريد أن تهرم ــ وأخيرا چيمس ستيفنس (وله عام ۱۸۸۲ ) ، وهو شاعر ثاثر بل قل مستسلم ، يصب على الآله أفذع الشتائم وأمرها وأوقحها ثم يتحدث عن الجنيات حديثا مدهشاً في غير أدب. أول ديو ان له هو د معضیات ، ، وهو پختوی علی مقطوعات د بذبته ، رائعة منها قصيدة تصور الله ، وقد كل من أعمال اللطف ، ينحني من فوق السَّماء ليرى من أين تأتى تلك الصرخة الاليمة التي وصلت إلى أذنه .

و فوجد فى حفرة ، بالقرب من مدينة - امرأة بأثمال ، جائمة ، جائبة إلى جانب طفل ميت : إنه لا يستطيع أن يفسل شيئا - ما تم فقد تم ، وعاد الله حزننا إلى سمائه التى من ذهب وعاج . وفيا هو يجلس - صمد إليه فجأة - من القاع الذى كانت تنتجب فيه المرأة - صوت الشيطان المميق يقول ﴿ ياك من إله مسكين ! »

بعد هذ الصوفية السلتية نقفر فجأة الى نزعة مادية سكسونية، يحمل لوا هما كپلنج . (ولد عام ١٨٦٥) . إن كپلنج رسسول النزعة الاستعارية . ولد فى بومباى من أبوين انجليزيين ، وقضى طفولته فى الهند ، ودرس فى المتروبول ، وعاد إلى الهند صحافياً . وهو أول شاعر كبير من المستعمرات. يتغنى فى قصائده بالسلالة الانجليزية ، هذه السلالة القوية ، المصطفاة ، المتفوقة ، التي يجب عليها ان تحضر الشعوب الخاصعة لها بالرغم منها . ثم لا حقوق فردية . فقوانين الجاعة يجب أن تسحق الفرد . والنظام عسكرى أخلاقى دينى . إن كپلنج طبعة أخرى من كارليل مزيدة منقحة .

إن شعره يهز العضلات والأعصاب أكثر ما يمس القلب أو الفكر. إنه يؤثر كما يؤثر اوركستر نحاسي قوى . انه يتناول موضوعات أرضية مسفة ، ويعالجها بلغة من لغات السوقة . ولكن ، من هذه العامية نفسها يخرج نوع من الجلال المدهش

فني و أغانيالجند ، نقر أمقطوعات تهز الخيال،وتستثير الحماسة. على أن هذه الحماسة وقتية ، فسرعان ما محتج العقل . والأغانى التي نقرؤها في والبحار السبعة ، و و الأمم الحنس ، أرفع من تلك ،ولا سما البالاد الشعبية والأوصاف البحرية . ويضعف كَلِنج فى بعض الاحيان فما يسمعك إلاألفاظا فارغة مجلجلة. ويمكن ان نقول بوجه العموم انه ليس لآثار كيلنج الشعرية قيمة انسانية ، وقد بلي أكثرها لهذا السبب خاصة . إن كيلنج أشبه بشاعرانجلوساكسونى لم يعرف الغزوالنورماندى . وقد كتب في الآيام الآخيرة قصائد لا تخلو من نبرة إنسانية . ولكن شعره اذا تخلصمن وحشيته وسوقيته فقد ما يمتاز به من وثب. انه يحمل طابع والعهد القديم ، ،وقد ظلت روح والعهد الحديث ، غريبة عنه .أما شهرته العالمية فهي تستند الي آثاره الروائية أكثر من استنادها الى دواوينه الشعرية .

ومثل هذا يقال عن توماس هاردى ( ١٨٤٠ – ١٩٢٨ ) الذى اشماز فى أواخر حياته من الرواية فنظم بعض القصائد الغنائية ، وتمتاز هذه القصائد بأنها مصقولة الى درجة السكمال ، وفيها عرض تشاؤمه المر . فهو يرى أن الانسان عابر طريق ، طريق كبير مظلم ، يمشى الإنسان فيه وبيده مصباح، لكن النور ضئيل والظلمات كثيفة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### - TTE -

وبعد فلنتحدث قليلاً عن شعراء الرعيلالأخير . روبرتبروك : (١٨٨٧ – ١٩١٥ ) أكسبه موته البطولي في



توماس هاردی - ۱۸۶ -- ۱۹۲۸

الدردنيل شهرة عظيمة لعـــل قصائده البارعة لانكني لتحصيلها ، ــ لاسيل أبركرومبي (ولد عام ١٨٨١) وريث دون ، وسونبرن، يمتاز بقوة لفظية رائعة ــ ادموند بلوندن (ولد ١٨٩٦): مثقف جدا، قرأ كثيرا من الآثار النادرة حى ليصعب عليه أن ينساها دائماً فى شعره، ولكنه أقام

فى اليابان مدة طويلة ، فأوحى اليه ذلك بكثير من الصور الفكرية الجديدة ، وفى رأيى أن القصائد التى ختم بهاكتابه وأصوات الحرب الحافتة ، تساهم ببساطتها فى جعل هذا الكتاب أجمل كتاب انجليزى فى الحرب .

وعن ينتسبون إلى مدرسة كپلنج:

الفريد نويس (ولدعام ١٨٨٠): شعره بسيط، يستطيع أن يتذوقه الجمهور. وقد تغنى بالمغامرة، وأشاد بالمغامرين ـ چون مانسفيلد (ولدعام ١٨٧٤) لا يقل عن زعيمه قوة فى تصويره للبحر. ويفوقه شعوراً بالسر واللانهاية. وعبقريته متنوعة جدا. حتى يمكن أن تعد قصيدته « رينارد الثعلب ، ملحمة للريف الانجايزي جديرة بتشوسر.

وبين شعراء الأناشيد والأحلام يلمع والتردى لامار. وهو أكبر شعراء الطفولة على الإطلاق ، يعرف كيف يمتلىء دهشا ، وكيف يقلب العالم الواقعي إلى عالم من الجن والخيال. فتأتيك حكايته من غياهب اللانهاية المظلمة .

وقريبا منه يقيم چون فريمان ( ١٨٨٠-١٩٢٩ ) وقد برع فى تصوير الشفق والاشجار والازهار ، واستحضار ضروب القلق والرعب المفاجىء الذى يسببه اقتراب العاصفة أو اقتراب الليل . ويذكرنا شعره العارى الموسيق بسو نبرن أكثر مما يذكرنا بشيلي .

وبين الشعراء الرقاق ورسل الدعوة إلى الفن المفن يبرز روبرت بروجز ( ١٩٤٠ - ١٩٤٠) : شاعر نضر يذكرنا بتشوسر ، فما أروعه حين يصغى إلى الأصوات الحفية التي تولدها شمس الصيف بين أوراق الأشجار ، — ثم ولفرد جبسون ( ولد عام ١٨٧٨ ) وهو حين يدع الإنسان ويصف الطبيعة يزداد توفيقه زيادة عظيمة .

وأخيراً نستطيع أن نذكر بين شعراء والانحطاط، وونظرية المستقبل، ستول (الإخوة والآخت) الذين يقرؤهم كثير ويفهمهم قليل ثم هربرت ريد (ديوان شعر): لكأنى به يفكر نثراً . وهو يعبر عن فكره باستعارات غامضة تتلاحق في أبيات حرة إلى أقصى حدود الحرية ـ وأخيراً ت. س. إليوت (قصائد، ١٩٠٩-١٩٢٥): أمريكي الأصل يحاول أن يظهئ التناقض الدائم بين المثل الأعلى والواقع، وينتهى في الغالب إلى صور غريبة : و إن القمر يسطع فوق مسز پورتر وابنتها ـ إنها تغسلان أقدامها في المائزي،

#### ۲ — البعث المسرحي

كان العصر الفكتورى فقيراً غاية الفقر في التأليف الدرامي ، ذلك أن المسرح من شأنه أن يعالج موضوعات جريثة ، في حين أن الحشمة كانت جائمة على كاهل العصر الفسكتورى ، وقد حصل رد فعل لهسندا في أواخر القرن الساسع عشر ، فرأينا الدرامة تزدهر ازدهارا رائعا ، إن لم يصح قياسه بالازدهار الدرامي في عصر اليزابث ، فهو يذكر بازدهار عهد الاصلاح وعهد الملكة آن .

واشهر مؤلني الدرامة في هذه الفترة أوسكار وايلد (١٩٠٠-١٩٠١) وهو خير مشال للأديب المستهتر الفاجر الذي يدعو إلى التحلل من الاخلاق. إلا أن شيئين يشفعان له: أنه فنان من الطراز الاول في النثر والشعر على السواء وأنه كفر عن آثامه بآلام قاسية. فقد أدت به أخلاقه المنافية للطبيعة أن يحكم عليه حكما لا رحمة فيه بالسجن والاشغال الشاقة مدة سنتين. وحتى آخر حياته ظل في رأى المتشدقين بالفضيلة من أهل جزيرته الكائن المرذول الذي لا يجوز أن يلفظ اسمه. وقد فقد في السجن ما تبقي له من

أخلاق . فلما خرج منه غرق فى حمــــأة الفسق والفجور ومعاقرة الخرة حتى ذقنه ، وراح يضرب فى شوارع باريس على غير هـــدى ، مستخدماً ما تبق له من ذكاء فى « النصب » على أصدقائه واستلاب بعض المــال الذى سرعان ما كان سدده .

وقد خلف لنا حكايات خيالية ، على أعظم جانب من فتنة الاسلوب وكال الفن ؛ — وفصيدة فيها بساطة مقصودة ، أعنى دبالاد سجن القراءة ، وهى متكلفة من ناحية الشكل ولسكها صرخات من أعماق القلب — ؛ ثم مرافعة طويلة بعنوان دمن الاعماق ، فى تفككها نفسه ما يهز القارى ويحرك مشاعره ، — وروايتين خالدتين دجريمة لورد آرثر سفيل ، و مصورة دوريان جراى ، التى تعبر عن نزعته الجمالية ورغبته فى التمتع والتلذذ ؛ — ثم عدة ملاه ذات نضارة وفتوة لا تضارع .

وبفضل مسرحياته إنما فرض وايلد نفسه على الجماهير. وبفضل مسرحياته إنما تزدادشهر تهوستزداد مع تعاقب الحقب. من مسرحياته درامة رمزية غريبة بعنوان وسالوى، تحاول أن تنقل الينارعشة شهو انية فظيعة ،ثم مسرحيات خفيفة تمتاز بالمفارقة وتتصف بالبعد عن المعقول، وفيها سخر مر،

ولكن لأن أعوزها الغنى النفسى فان صياغتها الفنية قد بلغت حد السكال ، كاأن حوارها يجرى جريانا لينا هيناً لا بدأن يقع المشاهد في إساره مهما يبلغ من الحيطة. وأكثر هذه المسرحيات هزلية بالمعنى الرفيع للكلمة مسرحية ، مروحة اللادى و ندرمير، وهي لا تخلو من عنصر خيالى مؤثر (تقوم بأجمل أدوارها امرأة معامرة أو على الأقل تعتبر كذلك ) كما أن أكثر هذه المسرحيات هزلية بأحط معانى الهزل مسرحية ، أهمية أن بكون جاداً، وهي أقرب الى المسخرة منها الى الملهاة أو المهزلة. ولكنها مسرحية موفقة جداً تدل على مدى معرفة وايله بضرورات المسرح.

لقد جدد وايلدالملهاة الانجليزية ، ولم يردأن يجعلها سبيلا الى النظريات الفلسفية والتأملات الاجتماعية ، وإنما أراد قبل كل شي. أن يضحك وأن يفتن .

والى جانبوايلد يجب أن نتحدث عن مواطنه برناردشو ( ولد عام ١٨٥٦ ) الذى يظهر بمظهر المفكر المحطم للاصنام. وقد دأب على الهزء بجمهوره، وتقبل هذا الجهور هزأه به وسخره منه بدون أن يشعر أن الرجل انما يهدف إلى ماله قبل كل شيء.

قال عن نفسه و لقد خلقت مهرجا ، وكان فى وسعه أن يضيف إلىذلك : ولقد خلقت متمرداً ، ومهما يقل عن نفسه إنه اشتراكى فهو فى حقيقته فوضوى .

ولدفى دبلن، وعاش طفولة كامدة ، وترك المدرسة فى الرابعة عشرة من عمره ، واشتغل كاتباً صغيراً فى مكتب وكيل قضايا، ثم لحق بأمه فى المكتبات العامة، وقرأ كادل مادكس ، وأصبح له اسم بين الاحزاب .

وفى هذه اللحظة كان يكسب قوته بعناء من كتابة النقد الفنى ، وكان يكتب روايات يقدمها للناشرين في تلق منهم إلا الإعراض بدون رحمة . وكانت قراءته لابسن كشفا مفاجئا له ، ففهم أن المسرح خير داع للآراء الجديدة . ولكى يحصل على النجاح بالقوة ويستميل اليه الجهور ، لم يخالجه شك فى ضرورة الشعبذة ، فأقبل عليها غير متردد . حق لقد اعترف فى ضراحة مسكتة ، بأنه كان يقضى نصف وقته فى خداع الشعب الإنجليزى بالإشادة بذكائه وخفة دمه وعمق تفكيره ،حتى صدقه الشعب الإنجليزى لكثرة مارددهو ذلك ، ومتاز شو بحضور البديهة إلى درجة خارقة للطبيعة ، ويمتاز إلى ذلك بأنه لاشى ، يخرجه عن طوره ، لذلك يستطيع أن

يستمر على القيام بدور الطفل المرعب دون أن يلتي عقابا .

مهاجم شكسبير فيقول: لقد جعلتمونه إلها وهو الذي سرق فلسفتهمن مونتني ، وتاريخه من بلوتارك ، وموضوعاته من يانديللو . أنا أستطيع ان أكتبخيراً منه. وحين خرج شو بكتابه و قيصروكليوباترة ، إلى الناس قذف به قائلا: خذوا ١. إنه لأقوى من شكسبير . . . ولا . تفلقونا ، بعد الآن بهذه المجموعة من الحكايات التي تسمونها التاريخ إن المخالفة للناريخ غير موجودة . ليسقيصر أكثر من جفروش(١) هرممبغض للنساء . وليست كلم باترة إلا فتاة فاسقة ، وليس بطليموس إلا فتى متوحش .ولنأت إلى القرون الوسطى . من هم أبطال القرون الوسطى ؟ جان دارك فتاة طيبة تفيض عافية ، شهيدة برو تستايتية، امرأة عنيدة . ولننتقل إلى العصور الحديثة 1 من ؟ بو نابرت؟ منابط قدر نهم ،، إنسان ساخر ، سبر حماقة النفس الإنسانية ، فلم يعرف إلا غريزة عامة هي غريزة الحنوف . أما

 <sup>(</sup>۱) من شخصیات کتاب دالبؤساه ، لفکتور هوجو . هو صبی بیاریس خفیف الظل ، حاضر النکتة ، ساخر ، لکته شهم کریم . وقد دخل اسمه فی المغة الفرنسیة .

في الوقت الحاضر فإننا لا نتحدث عن الابطـال بل عن العواطف العظيمة والمذاهب الكري. فلننظر قليلا.. الحب؟ كذب: لا تتردد كانديدا في التخير بين زوجها الذي يمثل هدوء الحياة اليومية ، وبين مارتشبانكس الجميل محب اللذة ، أخرى : ها هو البطل آلذي يجد نفسه على رأس الحملة يسدد إلى فم حصانه حتى لا يقتل قبل الآخرين ـــ الملك؟ أنظر إلى شارل الخامس . جبان . . ضعيف . . فظ . . ناكر للجميل . ــ الدين ؟ أنظر إلى القس الراعي جاردنر السكير اللص ، أنظر إلى كاهن كنيسة ستوجنبر الغي ، بل انظر إلى بلانكو بوسنت ، القديس ، الني ، الذي يسرق حصانا ويتهم به غيره . العلم؟ ها هو الدكتور ريدجن الذي يستلطف مسر دوبدت يقضي بالموت على المصور دوبدت، إذ يعهد به إلى زميل نصف مجنون.

وتنقسم الاصنامالتي يحاول شو أن يحطمها في هذه المذبحة إلى ثلاثة أقسام : Cant (ادعاء الفضيلة) و Shsam (الحشمة المنافقة) و Snobism (الحماقة). فهو يستأنف بعد قرنين، على طريقته الحاصة، موضوعات وتارتوف،، وومريض

الوهم ، « والنساء المتفيقهات ، ". أما فلسفته فيمكن أن تلخص في عبارة واحدة : إن الطبيعة تتغلب دائمًا ، مع طول الوقت، على المواضعات الاجتماعية أو الدينية . وليس في مسرحه شي. من مرض . ولهذا كان بقاؤه مضمونا رغم افراطاته وأخطائه الذوقيه التي تلاحظ حتى في أحسن آثاره ، أعنى وكانديدا . . وفي رأتي أن هذه الافراطات والاخطاء مردها إلى أن شو يخشى ، كَكثير من البريطانيين ، أن يكون مخدوعاً ، فهويقدم الينامسرحا عقلياً ، خالياً من كل عاطفة ، لانه يخشى العاطفة . والواقع أنه لا يخشى العاطفة إلا لآنه فى أعماقه عاطني . وهو أحيانا يستسلم لبعض الاندفاعات العاطفية التي تتدفق من شخصيته الحقيقية . ولكن سرعان ما يتوقف ويحمر وجهه خجلا ، ويخيل إليه أنه يسمع قبقهات ساخرة ، وعندئذ يقذف بسخرية لاذعة ، ليبرهن الناس على أنه لم يفقد رقابة على نفسه Self Controe : يقف قيصر أمام أفي الهول متأملاً ، يبحث عن مفتاح اللغز ، ويتصور فحكرة الأبدية . إن روحه لترتفع ، وإن عاطفته لتشتد . ولكن شو يخشى أن تنفرج شفتا أحد من الناس عن ابتسامة ساخرة، فيسبقه إلى السخر ، فيجرى على لسان كليوبائرة الصغيرة ٪

دهيه أيها السيد العجوز . . لا تهرب ، . وبذلك يضمن أن يكون الضاحكون له لا عليه . ولكن لعل وراء هذا الوجه المكشر ، إنسانا يتألم ويتعذب . .

وبعد نقد ساد الحيال الارلاندي وسادت السخرية الايرلاندية على يد وايلد وشو اللذين هما من أنصاف الايرلانديين . والآن ، على يد سنج ( ١٨٧١ -- ١٩٠٩ ) الايرلاندي الصرف ، يسود الشعر السلتي الصرف والواقعية السلتية الوحشية . وقد أثار سنج استنكار الجمهور البريطانى بدعوته إلى الحب الحر في و ظل الوادى ، وتهزيته راهبا في وعرسالمبيض ، و بامتناعه عن استنكار جريمة قتلالأب في «بهلوان العالم الغربي». وهوساخر بونجه عام ، إلا أنه يصور في الغالب قسوة القدر . فن وعودة شطر البحر ، يسمعنا سنج أنات المرأة التي استلب البحر ابنها الآخير بعدأن ابتلع جده وأباه واخوته الخسة. وفي د نبع القديسين، يحدثنا عن كفيفين يستردان البصر بفضل أحد القديسين فلما تم لها ذلك أحسا بشعور الحبية، إذ لاحظا أن رؤاهم مع العمي، كانت. أجمل من هذا الواقع البليد . ومن هنا يخرج الرمز : لا بأس أن نرى الواقع على نحو ما هو عليه ، ولسكن بجب أن نعرف كيف نهرب منه ، ونحلق في عالم الأحلام .

بعد سنج شهد المسرح الإرلاندي فترة انحطاط. وليكن عددا من الدراميين استأنفوا حمل الشعلة بعد الحرب العالمية الأولى نذكر منهمسين أكازي ، وهو أشد واقعية منسنج ، وقد عرض على المسرح مآسى الحياة الدبلنية إبان الارهآب الانجليزىوالحرب الأهلية .ومسرحيتاه الرئيسيتان هما , ظل حامل بندقیة ، ( ۱۹۲۲) و دچونونوالطاوس ، (۱۹۲۶ ) ، وهما منعيونالآثار الادبية بلا جدال ، وقل أن تجد مشاهد تضاهى مشهد چونون الام المتألمة وهى تيمم شطر ابنها الميت وابنتهاالتي أضاعت شرفها وتستغيث برحمةالله بشممشهد الزوج، العاطل عن العمل ، يدخل فور ذلك إلى المسرح ومعه صديقة چوكر، وهما يتأرجحان من السكر ويعربدان، ثم يسدل الستار علمهما وهما يهذيان .

وتشهد إيقوسيا اليوم، بعد إيرلاندا، حركة بعث مسرحى قوية، وهي حركة ماتزال فتية، وليست بالأصيلة كل الأصالة. إلا ان الأمل كبير في چورج بلاك، وهو أجرؤ الدراميين المحدثين، وأهم مسرحياته، الأم، (١٩٢١)

ولا تظنن ممـا قلنا أن انجلترا تقصر عن ايقوسيا أو عن

ايرلندة في هذا المضار. فإن فيها لطائفة كبيرة من المؤلفين تستطيع أن تزهو بهم أيما زهو الاانه ايس بين هؤلاء المؤلفين من اختص بالدرامة دون غيرها ، فقد قل الاختصاص عماكان عليه في السابق ، فنرى سومرست موم ( ولد عام ١٨٧٤) يستخرج أهم مسرحياته من رواياته وقصصه كما فعل بصدد دراميته القويتين والمطر ، و والرسالة ، وهما تصوران الطبيعة القاسية التي كتب لها الظفر على الانسان . وحين يكتب موم للسرح مباشرة فإنه يطالعنا بملاه لا تقل جمالا وعمقا عن المسرح مباشرة فإنه يطالعنا بملاه لا تقل جمالا وعمقا عن ملاهي أوسكار وايلد . كماأن له من تمكنه من صناعته ، وعمق إحساسه بالوقائع وقوته وواقعيته ، ما يجعله واحداً من أكبر كتاب المأساة المشهورين الذين عرفتهم انجلترا .

والى جانبهم نجد ج – م بارى ( ولد عام ١٨٦٠ ) ومؤلفاته استمرار لللهاة الخفيفة التقليدية العاطفية الفكاهية في آن واحد. ومن مسرحياته و پيتر پان، وقد استخرجهامن إحدى رواياته وهي مسرحية خيالية أصابت قبولا حسناً، رغم انها لا تهدف إلى أى غرض رمزى . وانما كل غايتها أن تثير عواطف الاطفال وتضحك الرجال .

أما الدرامة التاريخية فقد وجدت من استأنفها من أمثال

چون درنكووتر (ولد عام ۱۸۸۲) ولكن لم يستطع أحد أن ينجح فى هذا النوع نجاحاً بذكر حتى لترى مؤلفا بعينه يخفق فى هذا النوع وينجح فى غيره أيما نجاح فسرحية كليمنس دين المعنونة و وليم شيكسپير ، لم تصب نجاحا كبيراً فى حين أن مسرحية أخرى له ، قد أصابت النجاح العظيم الذى تستحقه أعنى مسرحية ، قانون فى الطلاق ،

ولعل أعمق دراى من أبناء الجيل المهزوم هو جالسور في المروم هو جالسور في المروم المؤلفين الروس، المرد المجتمع (في والعدالة، و والاستقامة،) ويظفر في إهاجة العاطفة، واستثارة الرحمة بدون ان يلجأ الى الحالات النادرة. ولعل جالسور في الدرامي سيعد في المستقبل أعظم من جالسور في الروائي، لا لشيء الا لأن المسرح يقتضيه أن يركز فكره ويلتزم الإيجاز.

إن شعبا عنده شو ومُوم وبارى وجالسورثى وبيتس وأكازى لهو شعب محظوظ إلى أبعد حد. وليس فى العالم بلد يتردد الناس فيه الى المسرح تردد البريطانيين.

# الفصب لساديم شرر الرواية المعاصرة

### ١ ــ الممهدون والأقطاب

لقد احتلت الرواية المكان الأول فى الأدب ، سواء فى انجلتراوفى غيرها من البلدان . وبلغ عدد الزوائيين الموهو بين فى انجلترا مبلغاً كبيراً . ومن الصعب علينا أن نختار بعضهم وندع الآخرين ، لاسيها وأن الانجلوسا كسونى لا يهتم بشئون الشكل والفن اهتهام اللاتنى بذلك .

وأعظم رواد الرواية المعاصرة كاتبان مثاليان يتمردان على واقعية چورج اليوت وعاطفية ديكنز فى آن واحد . أما الأول فهوميريديث ،وقد امتدحوه وأعلو امن شأنه إلى أعظم حدد . وأما الثانى فهو بتلر وقد جهله مواطنوه جهلا كثيراً . وأصبح من الممكن الآن أن نعيد التوازن .

ولد چورج ميريديث عام ١٨٢٨ من أبوين جالبين. وقد رحل فى شبابه إلى المانيا وتأثر بها تأثراً عظيما . الا ان ذلك لم يمنعه فى عام ١٨٧٠ من الاعتراض على بسمارك، وكتابة تشيد لفرنسا. وكان يحب المفارقة والاستقلال ، في ذلك العصر الذي كأن الناس فيه يعدون من لا يذهبون إلى السكنيسة أشبه بلصوص في قارعة الطريق ، كان ميريديث لا يخنى كرهمه لكل الاديان ، وكان يتقبل نظريات دارون بفرح عظيم ، وفي العصر الذي كان يسوده النماق كان ميريديث في طليعة من يؤيدون التربية الجنسية.

أول رواياته هي « حلق لحية شاچيات ، ، وقد أزعجت حضرات الىرجوازيين الذين كانوا يومئذ يطيلون لحاهم: هي ملحمة بطل جرىء اسمه باجاراج يكره الشعر ، ويقسم ليحلقن لحية الطاغية شاجبات . وقد خيل إلى النقاد أن هذا الكتاب رمزي ، فلفتوا إليه الانظار ، وما هو في حقيقته إلا تقليد فكاهى و لالف ليلة وليلة ،، ومع ذلك لم يفرض ميريديث نفسه على الجهور إلا بعد سنين طويلة . وأعظم فترات حياته عام ١٨٧٦ . فني هذا العام نشر . حياة بوشان، وفرغ من كتابه والأناني. • أما الكتاب الأول فهو يتناول بسخرية لاذعة موضوعا جديرآ بموليير هو موضوع الفارس الذى ينتقلإلىعصرنا الصناعي،وهذا الفارسالتتي نيڤلبوشان يحمع في نفسه تأجج دون كيشوت وصفاء فارس الصليب

الاحرالذي حدثنا عنهسينسر. وعيبهالوحيد هوكثرة حركته ورغبته في الايتوقف لحظة واحدة .ولايستطيع أحد أن يطامن من هذه الحركة حتى ولا رينيه ، الحسناء الفرنسية . إن رينيه أحلى بطلة فرنسية عرفتها الرواية الانجليزية . وحين خلق ميريدث هذه البطلة الحية ، الرشيقة ، الحفيفة ، المنطلقة ، المحبوبة حتى في عيومها، إنما أراد أن يقامل هذا النموذج النسوى الذي يحبه بالمرأة الانجليزية الباردة التي لاتحس جمال الفن. وأما , الآناني ، فهيرواية عميقة ،وخير ما فيها شخصيتها الرئيسية أعنى الأنانى نفسه سير ولجيى وهى شخصية حية ، ولكنها تصبح رتيبة لكثرة ما تتشابه استجاباتها . وهذه الرواية تفوق الرواية السابقة من الناحية الفنية ولكنها أقل منها أسرا لانها أقل منها إنسانية .

أضف إلى ذلك أن فراءتها صعبه، فيريدث ليس مالىكاتب الواضع، ويظهر أنه فعل كل ما يمكنه حتى يؤيد اشتهاره بالغموض. قال مارسل شوب: وإن ميريدث لايفكر لا بالانجليزية ولا بأية لغة معروفة بل يفكر بلغة خاصة بميريدث م ولكى نقدر ميريدث حق قدره يجب إذن أن نتم لغة جديدة، وفي رأى أن آثاره تستحق مثل هذا العناء

إلاأن كثيرا عنسيبذلون هذا الجهد ستحولون عنه ، لأن هذه السخرية اليائسة التي تفض بها آثاره ستبدو لهم شيئا منفرا . إن روايات ميريدث من النوع الذي لا يمسكن أن يدعك حياديا . فإما أن تعجب به وإما أن تنفر منه .

لذلك ترى أن من يبخسونها حقها لا يقلور. عمن يتحمسون لها .

أما صموئيل بتلر (١٨٣٥ – ١٩٠٢) فهو رجل مناضل . كان أبوه قسا . أراد أن يدخله في سلك القسس فأبي ، وآثر أن يشتغل مربى خراف فى نيوزيلانده، فلما عاد بعد أن جمع بعض الثروة أصر على أن يؤلف كتبالم يجد من يقرؤها . وكتابه الأساسي عبارة عن رحلة في مدينة خيالية . وقد سماه و إيرون. أي بلد لا مكان له . وفيه ينتقد الكنيسة وعقائدها ورجالها انتقادا لاذءأ لكنه قوى وعبق وكذلك انتقادهاللمحاكموالجامعات ولكن الكتابمضطرباللاسف والهجا. فيه يجرى على وتيرة واحدة من المرارة . وثاني كتب بتلر هو وطريق كل البشر ، وهو ترجمة ذاتية محدثنا فيها المؤلف عن التربية الدينية التي تلقاها في عائلته ، ويبلغ من القسوة في تصوير هذه العائلة أنهذا الكتاب لم يمكن نشره إلا بعدموته. وإن القارى، الذى يعرف ميلاد هذه الحكاية المبكية لينزعج من شيئين معا: من تلك الوحشية ومن هذا الجبن، أعنى الانتقام بعد الموت. هذا وإن أجزاء الرواية متفاوته فى قيمتها: وأحسن ما فيها تصوير الأشياء التفصيليلة، فبتلر كاتب يستطيع أن يرى الاشياء رؤية حادة، وأفكاره قوية ولسكن تعوزه الأداة الرفيعة، فأسلوبه باهت، وتراكيه ركيسكة، وليس فى عباراته تدفق حياة . ولعله خلق ليكون من كتاب والمقالة، بالدرجة الأولى.

وفى هذا المستوى الذى يقف فيه الرائدان العظيمان، يقف كذلك توماس هاردى ، وهو سيد الواقعية المظلمة ، القاسية، على طريقة الروائيين الروس .

على أنه لم يغرق فى هذه الظلبات من أول أمره. فقد حاول فى أول حياته ، حين كان مهندسا يطوف فى مقاطعات الجنوب، أن يبتسم للطبيعة وأن يبتسم للناس، فكتب سلسلة من الروايات عن الحياة الريفية ، ( « تحت الشجرة الحضراء » ، « بعيدا عن الجهور المحموم » ؛ « عمدة كاستربردج » ، « العودة إلى البلد ، الخ ) تعد صدى لچورچ صاند . وقد برع فى تصور الاشخاص الحقاة وسط مناظر كثيبة جليلة ،

ولكن كلما تقدم هاردى فى حياته رأيت أبطاله يولدون على التماسة ثم تعذبهم شهواتهم الجنسية أو البغضاء والرغبة فى الامتلاك والظمأ الى التحكم. وقد سخر هاردى من آمال الإنسان الميتافيزيائية كما هزىء بهذه اللعبةالتي يسميها الناس بالحب. وخير آثاره كتابان هما: « تس دربرقيل بالحب. وخير آثاره كتابان هما: « تس دربرقيل الإنسانية من كتب. ولعل هذين الكتابين أظلم ما عرفت الإنسانية من كتب. فانك لتخرج من قراءاتهما وأنت تحس بغم ثقيل، وقلق بمض، أشبه بالقلق الذى تشعربه بعداقتراف بغم ثقيل، وأينا الجهور الانجليزى يثور . . ثم رأينا هاردى الذى يعتبر الكتابة أشبه برسالة دينية ، يعتزل الرواية بعد اصدار «جود» لينصرف إلى الشعر،

لقد خلق هاردى ثلاث نسوة لا تنسين: تس الساذجة النقية التي يهزأ منها القدر ويصنيها ،ثم آرابللا البدائية التي تجهل الشقاء لانها تجهل العاطفة ، وأخيراً ، وخاصة ، سو ، خليلة جود — إنها تستسلم لجود في المساء الذي خافت فيه أن يعود إلى آرابللا. ولسكن كبريائها قد جرحت من ذلك. وبعد تذتتزوج رجلا آخر . وتتألم من هذا الزواج ، كل ذلك كما تؤلم جود وتعذبه . إنه ليلذ لها أن تضحى بنفسها في سبيل تعذيب

ذلك الشخص الذى ما زالت تحبه ، ولكن تنقم عليه أنه استولى عليها بسهولة . . إنها لتشعر بلذة ، وهي تسكب دموعا سخاناً على جود وعلى تفسها .

ليس يكنى أن يعبث القدر بالآلام الإنسانية. إن الإنسان أيضا يحلو له أن يضطهد الإنسان . وليس ثمت من معصم من هذه الآلام إلا العدم . لا سبيل الى الهدوء إلا بالموت ، وأفظع مشاهد و جود الغامض ، هو مشهد شنق الأطفال بيدى أخيهم . وهنا نضع يدنا على مفتاح فلسفة هاردى: علام نعيش مادامت الحياة لا تعد الا بالآلام ؟

وهناك روائيان آخران ، واقعيان كهاردى ولسكتهمادونه قيمة، هما: جسنج (١٨٥٧ - ١٩٠٣) وهو ايت (١٨٣٠ - ١٩١٣). أما هو ايت فهما حباته ويصور أما هو ايت فهما حباته ويصور القلق الذي تعانيه النفس حين تفقد الإيمان وتطفق باحثة عن الهدو، والإطمئنان : وهذان السكتابان هما ، سيرة مارك ريثر فورد ، وأما جسنج ريثر فورد بقله ، و ، خلاص مارك ريثر فورد ، وأما جسنج فقد ترك لنا بحوعة كبيرة من المؤلفات . وحاول أن يستمد من حياة الحرمان والآلم والشقاه مادة لعدد من الروايات صور فيها الطبقات الدنيا في لندن (، ديموس ، ، والعالم الآدني ،) ،

أو أوساط الكتاب الجائعين (شارع جرب الجديد). لقد أراد جسنج أن يكون مثل ديكنز ، ولكن شخوصه تفتفر إلىتىء من الحرارة ،وأوصافه متشامة جامدة . .

وتجاه الرواية النشاؤمية هنــاك الرواية التي تهرب من الواقع ، وتسير بنا في الزمان والمكان ، لتنسينا بشاعة الحياة الحاضرة ، مثل رواية . لورنا دون، ( ١٨٦٩ ) من تأليف بلاك مور وهي تصور ديثنشير المتوحش في عصر الإصلاح، ورواية ديجون انجلنزانت، ( ١٨٨١ ) من تأليف جوزيف شورذوس وهى صورة للمنازعات الدينية فىالقرن السابع عشر وقد فتنت هاتان الروايتان أجيالًا من القراء. ومثل ذلك روايات سورتز ( ١٨٠٢ -- ٦٤ ) التي تسمح للخيال بالعدو وراء طبوف الارستقراطين الرياضيين والصيادن الجريثين ، وقد أصابت نجاحا كبيرا كالنجاح الذي يلاقيه الآن الكتاب الذي ظير أخبراً لسبجفريد سازون (ولد ١٨٨٦ ) بعنوان و مذكرات صياد ثعالب ، . وهناك أخيراً. وخاصة مولفات يور و ( ۱۸۰۲ – ۱۸۸۱ ) ، و تكاد تكون جميعها عبارة عن ترجمات ذاتية ، وهي تمجد حياة البوهيميين المتشردة وحياة البائعين المتجولين في الأرياف، داعية بذلك

إلى محبة الاستقلال والحرية ( و لافتجرو ، ) ولا يفوتنا أن نذكر أيضا مؤلفات كنجليك ( ١٨٠٩ - ٩١ ) التي تصف روعة الشرق في كثير من الإغراء . وكذلك لا يفوتنا أن نذكر ريدر هاجارد ( ١٨٥٧ -- ١٩٢٥ ) الذي أصابت مؤلفاته رواجاً كبيراً ، وهي عبارة عن سلسلة من روايات المغامرات عن أفريقيا العجيبة وملوكها وسحرتها .

وفي نهامة القرن التاسع عشر نرى الإغتراب هو الذي يسود أدب الهروب على يد ثلاثة أقطاب عظام ، أولهم ر . ل . ستثنسون ( ۱۸۵۰ ــ ۹۶ ) ، وهو أعظم منشيء عرفته انجلترا، لا يضارعه في أساويه أي كاتب انجليزي آخر. ولد في أديمجورج ،وقضىشبابه في إيقوسيا ،وقضى خير سني نضجه في فرنسا وكالنفورنيا ، وأجمل لحظات حــــاته المشردة في أوقيانوسيا. ومات في صامو احيث كان قد أنشأ شبه بملسكة . وكان السكان الأصليون فيها يلقبو نه Tusiiala أوالقصـ اص . والحق أنه كان قصاصاً لا نظير له حتى لتنسبك براعته القصصية أنه كان شاعراً عظما ، وأنه كان ألطف كتاب المقالة فيزمانه .وتمتاز رواياته برهافة نادرة، إلا أن رهافتها لا تنال من قوتها ، هذا إلى عنصر مرضى واضح يزيدها فتنة وجمالا (كان ستيفسون يعانى داء السل) ومع ذلك يشعر القارى، انستيفسون لم يعظ كل ماعنده ، ولعل امر أنه الأمريكية المولعة بالمواضعات الاجتهاعية قد ألجمت خياله الفنى إلى حد كبير ، ولعله لو ترك له العنان أن يصور لنا بلاداً خيالية غير التى صور وأحسن كتبه قصة رمزية طويلة بعنوان والدكتور چيكل ومستر هايد ، يعالج فيها موضوعا أصبح بعد الفرويدية من الموضوعات الشائعة المألوفة : روحان تسكنان جسم الدكتور ، إحداهما جيلة مستقيمة والآخرى قبيحة شريره : وحين تنغلب الآخرى على الأولى تشوه ملامح وجهه تشويها مروعاً .

والرواية التي ضمنت نجاح ستيفنسون نهائيا هي و الجزيرة ذات الكنز، ، وما زالت تعد خير روا بات المفامر الله ، فيها نجد فرحة الإرتياد وفرحة الإكتشاف ، ونجد عنصر الفزع في شخصية چون سلفر وعنصر السر في السطو على الفندق حيث ينصت الطفل مرتعداً إلى اقتراب خطوات السارق الاعمى . وفي نفس هذا الإتجاه كتب ستيفنسون رواية و المغرق ، وفيها ، بعد أن يستفيد من ذكرياته عن ياريس وسان فرنسيسكو ، يمضى بنا إلى الحيط الباسيفيكي . إن ستيفنسون

أول من مهد لذلك الأدب الضخم الذي يتناول الجر رالبولينزية ، « أرض المداعبات والكسل . وكثير ا ماحول جو الباسيفيك الخامد إلى جو «ألف ليله وليلة » السحرى في « بحار الجنوب» وسهرات الجزر ، الخ ) ومع ذلك فإنه في روايته الآخيرة «جزر البحر» قد آذن بمؤلفات موم إذ أظهر تدهور البيض في المناخ الأوقيانوسي .

وقد كتب هذا الروائى ، المغترب فى الجزر ، سلسلة من الروايات عن إيقوسيا البعيدة ( وخير هذه الروايات و معلم باللنترى ، ) ، وأتاح له بعده عن إيقوسيا أن يضفى عليها حلة من الشميعر والاحلام . . والحق أنه كان فنانا قبل كل شى ، فكان يبدل الواقع ، وينسجه من الخيال على هواه ، ويبث فى مخلوقاته كثيراً من قلبه ، حتى يحببها إلى قلو بنا .

أما لا فكاديو هيرن ( ١٨٥٠ – ١٩٠٤) فلم بكن له وطن كذلك ، مثل ستيفنسون بل أكثر ، ولم يستقر إلا فى الامكنة التي يسودها الجال . هو سلبل إيرلانديين . ولد فى الجزر الآيونية ، وطوف فى العالم ، وعاش بعض الوقت فى جزر الآنتيل الفرنسية ، ثم عين أستاذاً للأدب الانجليزى فى جامعة طوكيو ، وتزوج من يابانية ، وأصبح يابانيا أكثر من أبناء اليابانيين الذين يقلدون الغرب . أماكتبه فأحرى بها أن

تسمى ريبور تاجات روائية لا روايات بمعنى الكلمة . وأشهر هذه الروايات هى التى تتحدث إلى الانجليز المشدوهين عن يابان البطولة والفروسية ( «كورورو » ، «كويدان » الح) . على أن هذه الروايات الممتازة يجب ألا تنسينا تلك الصفحات الرائعة التى كتبها هيرن عن جزيرة المارتينيك « ذات التلال الملفعة بخضرة لامعة تحت أشعة الشمس الذهبية » ، « هذه القصيدة الكبيرة الصامتة المتألفة من ألوان وأضواء » .

أما رديارد كپلنج فإن حالته لتحير حقا . نم إن كتاباته النثرية أبق على الزمن من أشعاره ، ولسكن رواياته وأقاصيصه عن الحياة العسكرية في الهندليست أخلد من قصائده الاستعارية التي استلهم فيها حرب ١٩١٤ ( اللهم إلا بعض المستثنيات كأقاصيص الحيوانات التي كانت موفقة دائماً). على أن كپلنج الذي تخلص شيئا فشيئا من الضباط ، استطاع أن يصور لنا ثلاثة نماذج شائقة جداً من الجنود! هم ثلاث رجال يجب بعضهم بعضا حبا عظيا لم يستطع أحد ، رجلاكان أو امرأة ، أن يفصلهم بعضهم عن بعض ، أولهم مولفاني وهو الرياضي المفكر فيهم ، والثاني أورثيريس ، وهو نموذج لندني أنيق بارع الحيلة ، والثالت جوك ليرويد وهو عملاق طيب من بارع الحيلة ، والثالت جوك ليرويد وهو عملاق طيب من

و يوركشير ، ( وثلاثة جنود ، ، وأقاصيص بسيطة من المستعمرات ، الح ) . وهؤلاء والفرسان الثلاثة ، من فيض الحنيال ، وحتى عيوبهم لا تجد لها نظيرا فى الواقع ، غير أن سلوكهم العجيبوروحهم المرحة ، وثر ثرتهم اللطيفة ، قد أمتعت أجيالا كثيرة من القراء .

ومؤلفات الكهولة تحتمل هى الآخرى الآخذ والرد، إلا إذا اعتبر ناها بجر دحكايات للشبيبة ، فيحدثنا في دضباط شجمان، عن ابن مليونير يضطر لتعسلم هذه الحرفة الشاقة ، حرفة الصبى البحار ، أما كتابه الطويل «كم ، فهو دراسة صادقة للمقلية الهندية ، لولا أنه طويل جداً . وكتابه «ستالكي وشركاه ، قصة طويلة تصور شقاوات التلامذة الانجليز .

ولاشك أن أحسن مؤلفات كپلنج هى وكتب الغابات، و و حكايات ، و الموضوع المركزى فى و كتب الغابات ، موضوع مبتذل ، هو موضوع الطفل الذى تربيه الذئاب . إلا أن كبلنج قد جدد هذا الموضوع باختياره إطاراً اغترابيا و بخلقه أساطير عن الحيوانات استقاها أو تأثر فيها بالاديان الهندية . و إنك لتستخلص من حكايات ماو جلى رمزاً غامضاً رمى إلى أن الشخص الانجليزى يطيع قانون شسعبه

فهو أعلى من القرد الفرنسى الذى يثرثر ويتحرك فى الفراغ. أما كتاب وحكايات ، فإنه ينسج على غرار ومغامرات أليس، الحالفة للرياضى . ل . ودچون أعنى على غرار الحمكاية الفكاهية التى تخدع الصغار وتسلى الكبار فيحدثنا كپلنج عن الحوت كيف تحصل على رقبتها وعن الجمل كيف يحصل عن سنامه وعن الفيل كيف يحصل عن خرطومه . إن صغار القراء ليفتحون أعينهم مندهشين ، ولسكن سرعان ما ينتابهم قلق غامض ، لانهم يشعرون شعورا مبهما بأن المؤلف بسبيل أن يسخر منهم .

وإذا أضفنا إلى بجلدى وكتب الغابات، ومجلد وحكايات، بحموعة من خيرة الأقاصيص المنثورة هنا وهناك في كتب أخرى لكبلنج (مثل دعين الله، و د الحلية،) كنا أمام بحموعة من الآثار خليقة بأن تقاوم بلى العصور.

والآن نصل إلى الحديث عن ولز (ولد عام ١٨٦٦): جمع ولز بين رواية الهروب وتمكنات العلم. كان فى أول أمره عالما يقضى أوقاته بين التجارب فى المعامل، وله كتاب فى البيولوجيا ، ،وكان اختصاصيا فى التشريح المقارف والباليونتولوجياوالفلك .فروى لنا فى سلسلة من الاقاصيص طائفة من خيالات رجل العلم: حدثنا عن نبتة غريبة من النباتات الأوشيدية. وعن كائنات نصف انسانية و نصف حيوانية يوجدها جراح، وعن صاعقة تقترب من الأرض وتسكاد تحطمها (والجرثومة المسروقة، وجزيرة الدكتور موروء، الخ وقد أطلقت بعض الاكتشافات خيال ولز، فحدثنا في سلسلة من الروايات عن الرجل الخني الذي يطوف في الظلام، وعن المالقة الذين يهددون النوع الإنساني، وعن المستكشفين الذين يحوبون مغاور القمر، وعن سكان المريخ الذين يبيدون الإنسانية بألسنة من نار (وطعام الآلة، ووحرب العوالم، الخ).

وكان ولز اشتراكيا، وكان عضوا في الجعبة الفاية ، وتتجلى شخصيته الاشتراكية في طائفة من ، روايات الاستباق ، ( وأجمل هذه الروايات رواية ، يقظة النائم ، ) حيت يصور لنا البشر في القرن الثلاثين وقد انقلبوا بتأثير الآلة إلى آلات محومة ، أو يصورهم وقد سيطرت عليهم اوليغارشية عاطلة ؛ وتظهر شخصيته الاشتراكية أيضا في سلسلة من الروايات الاجتماعية (كيس ، و ، تونوبنجاى ، ، الخ ) وقد صور لنا الحياة التي تذبل من قلة الهواء والنور ، صور الحياة التي تذبل

فى الدكان (كبس، پول) وحياة الطلبة الفقراء (لويشام، ولمام هل) وقدسيطرت عليهم جميعاً لعنة الجنس. وفى الوقت نفسه كتب روايات ذات أطروحة، عالج فيها بصراحة المسائل الجنسية وتناول موضوع المرأة المتحررة («زواج»، « آن ڤيرونيكا »).

وقد أراد أخيرا أن ينتقل من حيز النظر إلى حير العمل. فشرع في دعوة ضد الحرب، فأبان عدم فائدة الحرب في كتابه والحرب في الهواء ، . وكان في أول أمره يشتعل كرها لکیزر کروب ، ثم أصبح بعد ذلك انهزامیا ، فأبدی قرفه ، وكلاِله ، فى إحدى رواياته ، وهي الرواية الوحيدة التي تفيض بالانفعال وعنوانها . مستر برتلنج يغوص إلى أعماق الآشياء، واخترع إلها لا يحس بوجوده غيره ( . الإله الملك الحني. ) ووضع لنفسه ديانة هي نوع من النزعة العقلية الغامضة . ثم تحول إلى مرب، فرسم خططا خيالية للتعليم، ولحص تاريخ العالم ، ثم عاد إلى موضوع طالما عالجه قبل ذلك . فصور لنــا فردوسا ولزيا ( . مدينة فاضلة حديثة » . بشركالآلهة ، الخ ) ولعله ، لو اضطر أن يحيا في هذا الفردوس ، أَنْ يَكُونَ أُولَ الهاربين منه .

أما أين يمضى الآن فيبدو أنه لا يدرى فى أى اتجاه يسير. إن كتابه وعالم وليم كليسلوله ، (١٩٢٨) هو أشبه بوصية أدبية يلخص فيها نظرته إلى الوجود، وكتابه ومستر بلتسور ثى في جزيرة رامبول ، (١٩٢٩) هو مزيج من الآنواع التى سبق له أن برع فيها ، وبطله شخص يخدعه الحب ، فببحر إلى أمريكا ، وتضل به السفينة فى عرض البحر ، وهو وحيد ، فيجن عقله ، ويعيش مدى خمسة أعوام ، وهو يحلم فى جزيرة وامبول ، التى تسكنها كائنات بليدة متوحشة ثم لا يثوب إليه رشده إلا ليرى الحرب . لقد كانت جزيرة رامبول إذن هى الواقع . .

ومن الملاحظ أن ولز يبذل جهدا عظيما لتجديد نفسه ، وهو جهد ضرورى ، لآن المجتمع يتطور بسرعة ! بسرعة عظيمة ، إلى حد أن رواياته الاجتماعية وبطلاته المتحررات أصبحن منذ الآن من الامور القديمة البالية .وليست رواياته الفلسفية إلا خليطا من النظريات المعروفة ، ولا يبتى له بعد ذلك إلا الروايات العلمية .

على أن هذا لا يمنع أن ولز قطب أدبى عظيم وأنه قد أنعش الحركة الآدبية على نطاق واسع ،وقل من الروائيين من كان له مقلدون مثل ماكان لولز . وإن له لخيالا خصبا ، وقدره عجيبه على استحضار الصور ، لعله ينفرد بها من دون سائر الادباء فى العالم بأسره .

وآخر عظيم من الممهدين للأجيال الجديدة هو والترياز ( ١٨٣٩ -- ٩٤ ) وقد أخرجه حديثاً من ظلمات النسيان عشاق الجمال واللذة . كان أستاذاً لأوسكار وايلد ومكملا لرسكن ولسكن ولسكن أحل عبادة اللذة محل عبادة الجمال . فكان يقول بمذهب اللذة ويذهب إلى أن متع الجسد ومتع الفسكر تستويان .

وقد كتب قليلا فلم يخلف لتا فيها عدا كتبه النقدية عن عصر النهضة وعن أفلاطون، وفيها عدا كتاب بعنوان وصور خيالية ، . إلا رواية واحدة بعنوان وماريوس الابيقورى، وقراءة هذه الرواية على جانب عظيم من الصعوبة . وكان وقته متسعاً للانصراف إلى عمله . وجاءت كتبه مثقلة بالافكار معتنى بها إلى حد الإفراط .

## ٢ - الاتجاهات الحالية

لعل من الخروج على قواعد الدقة أن نقول إن هؤلا.

الأفطاب العطام ، ميريدك ، بتلر ، هاردى ، منقسون ، كلنج ، ولو ، پاتر ، هم زعماء مدارس . فإن الفردية فى هذا العصر ، وهذا القلق الحديث والرغبة فى خلق جديد بأى ثمن ، كل ذلك جعل من لغو الكلام أن تتحدث عن «مدرسة ، و تليذ ، فى الاتجاهات الحالية . وكل مانستطيعه على أكثر تقدير هو أن نقسم المؤلفين إلى طوائف كل طائفة منها يجمعها مثل أعلى واحد .

أولا: الطائفة الكاثوليكية ، وقوامها كاتبان من الطبقة الأولى هما تشسترتون وبلوك . هى أقلية فى بلد بروتستانى تتظاهر بالشباب والنشاط والاستقلال . تعادض البيوريتانية فتؤكد حقوق الفرح ، والحيال . والفكاهة ، ولد تشسترتون عام ١٨٧٤ ، وهو من كتاب المقالة البادعين قبل كل شى ، ثم هو صحافى مفارق وفكاهى هجاء . وعندى أن مقالاته وهى أملا بالافكار التي ستبقى ذكراه أكثر من رواياته ( وأورثوذكسية ، ) وقد خلق كذلك شخصية طريفة لكاهن هو الآب براون . وولد بلوك عام ١٨٧٠ ، وهو لا يقل عن صاحبه مفارقة ، إلا أنه يتجه إلى النخبة الختارة أكثر عما يتجه إلى النخبة الختارة أكثر عما يتجه إلى الخيادة أكثر عما يتجه الى الجاهير ، ومواهبه أندر

وأرجه وعندى أيضا أن مقالاته الجميلة فى مثل بجموعته. عن لا شيء ، سيحفظها تاريخ الادب أكثر من رواياته .

وِثَانِياً ، الطائصة الإيرلاندية : وهي أهم من الأولى وسيدها چورچ مور (ولد عام ١٨٥٢ ) ، وقد تينته ياربس واحتضنته وحسب نفسه في أول الأمر مصوراً . ثم رواثياً طبيعياً ، وكتب روايات عن عالم المسرح ودنيا السباق . وقاده بورجيه بعد ذلك إلى القيام بدراسات في سيكولوچيا التصوف . ثم التتي بييتسي، وعندئذ قرر أن يمود إلىمسقط رأسه ،وهناك كتبخير مؤلفاته . منهذه المؤلفات « البحيرة ، ، وهي تصف النزاع الذي يقوم في نفس كاهن إبرلاندى بين الواجب الديني والواجب الإنساني. وأخيراً اكتشف مور نفسه وصرح بأن شخصيته هي الموضوع الوحيد الذي يستحق أن يكتب فيه (تحية ووداعا). وتلاحظ في آثاره أنك بإزاء منشىء عظم . وإنما يعوزه عنصر أساسى، حتى في الجزء الشخصي من آ تَأْرُه . أعنى الآلفة الحميمة بينــه و بين القارى. .

 الإيرلاندية ، بل ك. ، هو نفسه أمه و صه على هدا المرار ، سياها و جرة الذهب ، حدثنا فيها عن يان الكبير وهو يصطدم بآنجوس أوج إله الحب والفرح عندالسلت وعن جيش الجنيات وهي تحارب الرجال المسلحين وعن الفلاسفة وهم يصطرعون بالحيلة مع العفاريت التي تعيش تحت الارض تحرس جرة عملو و تالذهب . خيال رائع ، ولكن لعله محشود كثيراً ، و لعل كثيراً من الناس يفضلون على هذه القصة قصة مارى سمبلانت حيث نرى الجنية فوق الارض و نرى الامير الفاتن شرطياً هاتلا ، ونرى الغادة الجيلة بنت امرأة خادم ، و نرى العصى السحرية عبارة عن إرث من أمريكا .

چيمس چويس: ولد عام ١٨٨٠ . كانب بجدد. كان ولا يزال له تأثير بعده البعض حسناً و يعده البعض الآخر سنيتاً. حاول فى عدة كتب أهمها بحو عه قصص بعنوان و دبلنيون ورواية بعنوان ويوليس وأن يتخذ اللايقين مثلا أعلى وأن يحطم كل خطة وكل تصور إنشائى للعالم . لم يتحاش دائماً الأمور المبتذلة ( المنشرد العبقرى ، السكير العظم ) إلا أنه برع براعة فائقة فى التحليل الدقيق للإحساسات الاولية وفى إظهار الرغبات المكبوئة .

جممع روأية ميو ليس، بين عدة نماذج معروفة منالتخيل (الروابة البيوجرافية، الرواية النفسية، الروايه الرمزية)، إنها حوار داخلي طويل ، بل اجترار طويل لافكار لا يربط بينها إلا قانون تداعى الافكار ، بل هو سلسلة من الاشارات السريعة تمثل الجبرى الطبيعي للفكر ويسيطر عليها الاهتمام بالشئون الجنسية . أماالأسلوب فن النثر المتقطع المحطم إلى معارضات للأسلوب الخطاي والأسلوب الآنيق . . وله في بعض الاحيان قفزات غريبة حتى يختلط الشعر بالعبارات الجريئة المكشوفة اختلاطاً غريباً . وجويس لايحدآ ثاره في المكان ، بليحدها حداً ضيقاً في الزمان ، ويناضل الرقاص، نضال اليائس . إن « يوليس ، تجرى في عام ١٩٠٤ ، بدبلن خلال ٢٤ ساعة . إنها و مغامرة الفكر عبر الوجود ، . إنها تاريخ يوم من أيام مستر بلو موالناس الذين يتنزهون في المدينة في نفس اليوم .وينتهي كلشيء إلى ليلة فحش قدر . قالت مسر ولف , إن , يوليس ، فضبحة خالدة ، إنها جرأة عملاق ، و نيكية هائلة ي .

ليام أوفلرنى : ولد عام (١٨٩٧ ) . هو الممثل الحديث للملحمة الايرلاندية . ورواياته الواقعية المظلة تنهض بسرعة

الى أفق العظمة الملحمية . ولدفى جزر أران ، وسطالصيادين الجفاة الذين يسيشون دائمًا مع فكرة الموت، وحارب في فرنساً، ثم في ايرلاندة ، وطوف في الأمريكتين وفي الشرق الأدنى . وقد أتى الى الادب متأثرًا بنظرية فرويد ، فأحبأن يحلل الاندفاعات المتناقضة التي تحرك جسم الانسان البهم، ( المواشى )، أوعقلية الغىالغامضة( مسترجيولولى) ، كماحاول في سلسلة من القصص (فندق الجبل) أن يستحضر جو إير لاندة الغريب الذى يسوده الحزن وتتملكةقوىشريرة خفية وخير آثاره كتابه , الواشي , وهو رواية بطلبا العملاق جبو الغبي يبسح للبوليس الانجليزى زعيم الثائرين صديقه ماك فيليب ، ويصبح الرمز الحي للخيانة ، يصبح يهوذا آخر . وتحكم عليه محكمة الثوار السرية ، فيهرب ، ويحاول عيثاً أن يصل الى الجبال التي ألجأت طفو لته البريثة ،ثم يخر في الكنيسة وقدامتلاً جسده رصاصاً

وهناك طائفة السكتاب الذين أحيوا الرواية التاريخية، نستطيع أن نذكر منهم موريس هيولت (١٨٦١ –١٩٢٣)، وأجمل آثاره كتاب حلو بعنوان وعشاق الغابة، ، يحيى عهد انجلترا النورماندية . حستانلي ويمان(١٨٥٥ –١٩٢٧) ومن

طيشه أنه أراد أن ينافس الكندندر دوماس فيكتب تاريخ فرنسا روايات (بيت الدئب ١٨٩٠). - وأخيراً هيو والبول (ولد عام ١٨٨٤) وهو كاتب موهوب كبير، بل هو ثاكرى جديد، وقد برع في كل الأنواع: سواء في رواية التليذ، (إلا أن و جرمى و موضع أخذ ورد لأنها تذهب إلى القول بتلك والموضة والقديمة في التربية الرياضية) وفي الرواية النفسية ( وو تترزمون و دراسة للنزاع بين المقلية الشكتورية والعقلية المعاصرة )، وفي الرواية الحالية (وفوق الميدان المظلم،). على أن خير آثاره هو ولاشك رواية تاريخية بعنوان ووج هيرز، ويث وفق المؤلف إلى استحضار القرن الثامن عشر بفنادقه، وطرقه ، وساحراته .

وهناك طائفة الرواية النفسية ، وأهم ممثليها د.ه. لورنس. ( ۱۸۸۷ -- ۱۹۳۰) وهو ابن عامل مناجم ، وقد تتلذ على فرويد. وكان عدوا لادعياء الفضيلة. وأروع مؤلفاته والآباء والابناء، ثم حماى سنكلير (۱۸۳۸) وهى فنانة مرهفة الحس، برعت فى دراسة المسائل اللاهوتية . - موريس بارنج (۱۸۷٤)، وقد أصاب نجاحا عظيما بفضل كتابه و دافئي آدين ، وهو من ألطف الدراسات النفسية التي عرفها التاريخ الادبي .

وهنــاك طائفة كتاب الميلودرامة ، وأهم ممثليها هال كين ( ۱۸۰۳ ) ،وماریون کوریل ( ۱۸۹۶-- ۱۹۲۶ ) ومن أشهر مؤلفاته السيد المسيحي، وهو يمتاز بقوة الانفعال . وكو تان دويل(١٨٥٩ - ١٩٣٠)وهوالذيأثارالرواية البوليسيةبفضل «شارلوك هولمز» (١٨٩١). — وهناك الرواية الفكاهية، وممثلوها و . و . جاكوبز ( ۱۸۶۳ ) وقد اختص بحكايات البحارة ، وجیروم ك . جیروم ( ۱۸۵۹ – ۱۹۲۷ ) وأحسن آثاره د ثلاثة رجال فيمركب، ولشد ماأضحكت بسطاء النفوس -- دروز ماكاولى ومن مؤلفاتها وأعمار خطرة ، ، (١٩٢١) والاحتفاظ بالمظاهر، ،( ١٩٢٨). الخ ،وهي مولعة بالإضحالـُ عنطريق إحداث المواقف غير المتوقعة ، وأخيراً فإن أبعد هؤلاء الروائيين خيالا هو دافيــــــد جارنيت (ولد ١٨٩٢) ومن مؤلفاته و المرأة التي انقلبت ثعلباً ، ، و يجب عليها أن تسافر،.. الخ.، وتجمع أقاصيصه إلى الهزليات غير المعقولة إحساساً لطيفا بالرمزية والشعر .

وهنـــاك طائفة الروائيين الاغترابيين، وعددهم كبير، وقيمتهم عظيمة. وأول من يخطر منهم على البــال چوزيف كونرد (١٨٥٦ – ١٩٢٤) لأن آثاره تتصف بوحدة نادرة

في هـذا العصر . إنه نموذج غريب لبحار يولوني ، يفكر بالفرنسية ،ويكتب بالإنجليزية . وهومتمكن من صناعته ،كما أن تحليله النفسي عميق بوجه العموم ، إلا أنه لا يعرف دائمًا كيف يحد نفسه . ولعـــل خبر آثاره هو هـذه القصة الطويلة. تايفون، التي تحدثنا عن الكابتن ماك وبر ، وهو رجل غىعنيد ،بطل بدون أن يشعر ،يظفر بفضل دمه البار دوشعوره بالواجب على تلك الغريزة الغامضة السيئة التي تثير غضب الماء والسماء. وقد برع كونراد في الأوصاف البحرية وأجاد تصوير تلك الساعات التي يشعر فيها المر. إبان العاصفة بأن في زئير الريح نية وحشية وإلحاحا غاضبا (لوردجم) وعرف كيف يصور الموجة الكبيرة المزبدة وهى ترتفع فى الضباب كانها في اندفاعتها مجنون شرير بيدهخنجر ( والزنجي النرجسي ،، ثم هو يرتفع إلى الرمز بلا عناء : إن كفاح الإنسان الصغير الضعيف على الحيوان هو ظفر القوى الروحية الآخلاقية على القوى المادية .

وقد وفق كونراد توفيقا كبيراً فى دراساته للعقلية التي يشبهها بعقلية السلحفاة عندالهجناء والسكان الأصليين في هذه الملاد الواطئة!

أما سومرت موم فهو موجوب فى الرواية والمسرح جميدا ، ولم يضبح من أدباء الاغتراب إلا منأخرا . كان طالبا للحلب ، وقد درس حياة الطبقات الدنيا فى لندن ، ولم يكن قد نجاوز العشرين من عمره حين كتب رواية و ليزا دى لامبت ، وسي أروع تصوير لحياة الاكواخ . وقد درس حالة امرأة ذكبة مرهفة تزوجت من فلاح فكتب لنا رواية والاستعباد البشرى، التي تعد من أعظم الكتب الي ظهرت فى هذا القرن ، وهى رواية منحمة ، جزء منها عبارة عن ترجمة ذاتبة تتنقل بنا من كنت الموظفة الصغيرة فى أحد المطاعم ، العامية ، المتظرفة فى الموظفة الصغيرة فى أحد المطاعم ، العامية ، المتظرفة فى حركاتها الشرهة إلى اقتناص المال واستلاب راحة الآخرين ، وسالى الفتاة القوية السليمة هذا الحيوان الرائع المهمل فى وسالى الفتاة القوية السليمة هذا الحيوان الرائع المهمل فى

ولما نشبت الحرب اشتغل موم بالتجسس لبلده في سويسرا وروسيا . ثم كتب وهو مريض كتاباكان يحلم به منذ زمار بعيد ، وهو عبارة عن سيرة روائية جوجين أسماها القمر والست بنات ، وبعدذلك أصبح يحب الأسفار كثيراً ينشد الشمس ويسعى إلى البلاد المجهولة ودرس

ما تحدثه الأقاليم الاستوائية في البيض المنمزلين من تأثير سيء ، فكان أن أدخل الواقعية في الروايةالاغترابية ،وجعل تاهيتي وجزر الباسفكي مسرحالاً قاميصه واهتزاز غصن ، . ومن أجمل هذه الأقاصيص و مطر ، ووسقوط ادوار بارفار. كما أن بعض أقاصيصه الآخرى مثل (الساحر الماليزى) تنتقل بنيا إلى مالعزيا . أما رواية و الحجاب المنقوش، وهي أكمل رواياته وأكثرها توازنا فهى تدور فى هونج كونج والصين . ومن رواياته الآخيرة,كعك وخمر ، وهي مزيج من ذكريات الطفولة وهجاء العادات الأدبيـة هجاء لاذعا . ولكن هيهات أن يكون قد أعطى إلى الآن كل ما عنده . وعلى الطرف المناقض لموم ، يجب أن نذكر ديڤــــــيرُ ستاكيول ( ولد عام ١٨٦٥ ) ولو أنه هو الآخر من روائي الاغتراب . هو سيد ما يسمى بالرومانس أى قصةالمغامرات في بلاد بعيدة. وتمتاز هذه القصة بأنه ليس للواقعية من نصيب فيها ، كما أن العنصر الغنائي فيهـا ذو شأن كبير . وقد نهض ستاكبول بهذا النوع إلى الذروة في قصته اللطيفة. البركة الزرقاء، ومما يؤسف له أن نجاح ستاكبول في هذا النوع من القصة قد حبسه في إطارها ،وعيها الأساسي هو إسرافها في

الحواتيم الحسنة . ويتمتع ستاكبول بموهبة عظيمة ، وتدل روايه وسوق العفاريت ، التي تصور لنا عذاب رجل كهل مع عاهرة صغيرة من لندن على أنه كان من المكن أن ينجح في الرواية الاجتهاعية نجاحا عظيها .

وهناك الرواية الاقليمية ، أخت الرواية الاغترابية ، وقد نالت استحسان الجمهور منذ النجاح الذى أصابه توماس هاردى ، فلا تكادتجد منطقة انجليزية إلا لها قصصها. وأوفر هذه الاقاليم حظا أقاليم أيقوسيا .

وقد حصل آرنولدبینت علی الشهرة ( ۱۸۹۷ – ۱۹۳۱) دفعه من الحدة إذ صور فی روایاته الاولی مسقط رأسه ، ستافوردشیر ومدنها الحنس ، هذا البلد المظلم الدمیم الذی یبلغ من السعة والتحطیم أن دمامته تنقلب إلی جلال ، هذا البلد الذی یمتزج فیه احرار الشفق بنار الافران وینعکس اللبیب علی صفحات القنوات الرهیبة السود ، هذا البلد الحزین الذی لا تعرف أرضه الحضرة ، وتعیش فؤقه بورجوازیة رتیبة صارمه بخیلة نمامة ، إن روایات المدن الحنس ( ولاسیا قصة و الزوجات العجائز ، ) مصطبعة جمیعا بلون رمادی قاتم ولکنها لرمادیتها تؤثر فی النفس. إنه لیشق علیك أن تأتی

على آخرها، ولكنك لا تنساها مدى حياتك .

وهناك محاوله شائقة حاولها أخيراً ج.ب پرستيلي (ولد عام ١٧٩٤) (الأصحاب الطيبون) لإصلاح هـذه الرتابة الكامدة ، فزج الرواية الاقليمية برواية التشرد التي كان قد أوجدها بورو.

وهناك الرواية الاجتماعية أو رواية الاخلاق والعادات في وسط معين. وقد احتلت هذه الرواية بعد الحرب مكانة هامة جداً. ويبدو أنها الآن بسبيل افتقاد هذه المكانة. ومن أهم كتاب هذه الرواية اسرائيل زانجويل ( ١٨٦٤ – ١٩٢٦) : وصف حياة اليهود في وأحياء لندن ، وصفا حيا ملونا ، – جون جولسويرثي . فرض الإعجاب به على الادباء بسلسلة من اللوحات الوصفية الضخمة ، تصور تطور البورجوازية الفكتورية والإدوارديه والچورچية تطور البورجوازية الفكتورية والإدوارديه والچورچية وهي ملحمة تصور روح التملك في قصة مالك يدعى سومن نورست يبني بيتاويحبس فيه امرأته إبرين، وعبثا تحاول المرأة أن تقاوم : إن الحب ، والزواج ، والعائلة ، والوطن ، والفضيلة والدين ، والسعادة كل ذلك يتلخص في نظر البورجوازي

الـكـبر ومكلمة و احدة : التملك . وإن ملحمة حرب البوير لهى القمة التي مافتها هذه الروح .

تتغير العقلية بدخول القرن الجديد ويستيقظ سومز فجأة وسط الانقاض ، في عالم بجهول، كأنه إنسان نام مائة سنة أو يزيد ، فالبيت العظيم الذي كان ينبغي أن يكون قصراً إقطاعياً يعرض للإيجار - . . وتهرب إيرين العروس . . . ولا يبقى إلا رجل يحتضر . . .

إن المجتمع الانجايزى يتغير بسرعة عظيمة فلا يستطيع جولسوير في أن يقاوم رغبته في إحياء أبناء وأحفاد فورست المختلفين عن أسلافهم جدالاختلاف فيكتبقصة ثانية (والقرد الأبيض،، وماحقة الفضة،، وغناء البجعة،)، بطلتها المركزية هي فلور بنت سومز وهي امرأة طاعة متحذلقة متحررة، وصفها جالسور في وصفاً دقيقاً. وعلى كل حال فقد قام جولسور في بعمل تاريخي، فترك لنا وثائق إنسانية هامة. وما كان يعوزه حتى يكون كبلزاك إلا قليل من قوة البناه. ويزداد توفيقه عندما يكتب روايات قصيرة مثل وأخوة، ويظهر أنه كان يخيء في أعماقه شخصية شاعر: فما أروع تلك ويظهر أنه كان يخيء في أعماقه شخصية شاعر: فما أروع تلك

بوثبة سرب من الحمام الابيض ، أو تلكالصفحات التي تصور البوم وهو ينعب لائذا بجمى الظل ·

وهناك طائفة الروائيين الذين اشتهروا بالصعوبة ، وهؤلاء عددهم كبير ، وهم من عشاق الجمال والمفكرين ومن يسبرون أغوار اللاشعور ويعرضون الدقائق النفسية . نذكر منهم دوروق ريتشاردسون ( وسقوف مسننة ، ١٩١٦) وفرانك سويترتن ( ولد عام ١٨٨٤) وكالمانس دين وقد كارف في أول أمره أدنى إلى السمولة والكلاسيكية . وأهم آثاره والمساورة ، ( ١٩٣٠) — وأخيرا وخاصة فرجينيا ووام وألدس هكسلي . وهؤلاء الكتاب جميعاً يتأثرون بستيرن وچويس وبكتاب الطليعة الفرنسيين أمثال پروست وجيرودو وغيرهما .

أما مدر وولف فكأنها لا تؤمن بتقسيم للحياة غير تقسيم دقات الساعة. أبرز كتبها رواية دمسز دالاوى، (١٩٢٥) تدور حوادثها فى وستمنستر بين الساعة العاشرة صباحا والساعة الثالثة من صباح اليوم التالى، وساعات بجبن وسان مارجارت هى التى تدق مختلف مراحل الرواية . أضف إلى ذلك أن الرابطة الوحيدة التى يمكن أن تجدها بين الاستطرادات هى رابطة زمنية صارمة ، كما أن أشخاصها الذين يعيشون قريبا

بعضهم من بعض فى الزمان والمكان تتشابه حياتهم فى الواقع رغم اختلافها فى الظاهر فإنهم جميعا يعيشون حياة عقيمة فارغة. وأخيرا فإن الرواية تجرى فى أدمغة أبطالها ومن هنا نرى إسرافا فى الحوار الداخلى يؤدى إلى إسراف فى الملاحظات الرجعية .

وقد ارتفعت مسز وولف في روايتها إلىأفق الرمز،وهي، ترسم في هذه الرواية تاريخ بيت على شاطيء البحر ، وتاريخ الأسرة التي تسكنهذا البيت في الصيف ،فتصور الطفل وهو يحلم ببلوغ المنارة التي تضيء من بعيد على الجانب الآخر من الخليج . ثم يصبح الطفل رجلا ويحقق حلمه فإذا هو يتبينأن هذا آلمنبع الضوئي ليس إلا برجا عاريا فوق صخرة عقيمة . أما آلدس هكسلي ( ولد عام ١٨٩٤ ) فهو سليل هكسلي البيولوجي العظيم . . وهو ناقد موسيق موهوب ، وقد كتب عدة روايات ، غير أن قراءة هذه الروايات أمر شاق ، فهو يبحث عن موضوعه طويلا قبل أن يجده : يتناول بعض الشخصيات فيدرسها ثم يطرحها ثم يتناول غيرها وهكذا دواليك . ومؤلفه الرئيسي هو رواية . المعزوفة ، وهي فاشلة كرواية لكنها كتابضخم بلا جدال . فيها هجاء وحشى للطبقة الاجتماعيةالعاليةالعاطلةعنالعمل. ويظهرأن هكسلى إذا اقتصر

على الأقاصيص الطويلة مثل ( بعد النار المصطنعة ) لابدأن يتحفنا بمؤلفات من عيون الآثار .

ونذكر في الختام روائيا يحقق التوازن بين الانجاهات الرئيسية المعاصرة ، وهو ج - د برسفورد (ولدعام ١٨٧٣): إن هذا المهندس القديم يعرف كيف يبني روايات متهاسكة ، على الطريقة الفرنسية ، وهو يمتاز إلى جانب قدرته على البناء بشخف قوى بالاسلوب ، حتى ليمكن أن نقول إنه قل بين الكتاب الاحياء من أتيح له ما أتيح لبرسفورد من مواهب. لقد أوجد شخصية جديدة : شخصية الانجليزي الحساس ، الخجول الذي يكاد يكون امرأة في طباعه وفرط حساسيته ورهافته ، ولكنه عنيد إلى حد البلادة ، قادر على القيام بأعمال بطولية حتى يجرح حس العدالة عنده ( و جاكوب ستال ، ) . وفي مقابل هذه الشخصية خلق برسفورد شخصية أخرى هي شخصية الانجليزية المترجلة العنيفة المنطلقة المتحللة من كل ما تواضع عليه الناس .

وقد آلف برسفورد روایات ینافس فیها ولز مثل روایة «Goslings» وهی قصة و با ی بحتاح العالم و یفنی جنس الذکور ، ومثل روایة و أعجو بة هامیدنشیر ، وهی قصة شخص غریب مصاب بالهیدرو پیسیا ، عبقری ، یتقدم الإنسانیة بعشرقرون

إلى الأمام ، وكان يمكن أن يقلب العالم لو لا أن الطفل الوحيد الذى لم يكن يخاف منه ،وهو ظفل فقير معتوه. دفعه وهو يلعب ، إلى غدير عميق .

وتظهر عبقرية برسفورد في صورة أوضح حين يكون روائياً نفسياً وواقعبا ، فيدرس حالة مريض العطش ( في بيت ديمتريوس رود » ) وحالة رجل ذي غرائز جنسية منحرفة ترده إحدى البغايا إلى الحب السوى ، وحالة رجل مليونير ترعبه مستوليات الثروة وتعقيدات الحياة الاجتماعية ( كل شيء أو لا نبيء ) . وهو يبرع في وصف الرجل الذي يتعب من المواضعات ومن الطرق المعبدة فيحاول أن يشق طريقاً جديداً وان يقلب حياته رأسا على عقب . هذا ولا يقل برسفورد أصالة حين يأخذ بالتحليل النفسي المحض، فيصف لنا في كتابه و رفاق المنزل » علاقات جماعة فيصف لنا في منزل مؤثث . ولا شك أن رواية « وهم الحب، يسكنون في منزل مؤثث . ولا شك أن رواية « وهم الحب، أجمل تحليل عرفناه لحب المراهقين

هنا تقف مهمة المؤرخ. ولكن ما من يوم ينقضى إلا ويطلع علينا أدباء الجلترا بكتب جمديدة تبرهن على حيوية العبقرية البريطانية. لم يكف بريطانيا أن حازت قصب السبق فى الشعر والدرامة فهى تحاول اليوم أن تفرق تفوقها فى حلبة فن الرواية.

## فهرس الأعلم

TT: : Aberc . vo : Otway IVA : Edger 177-178 : Addis 178 : Arbut A : Aelfri ۲۳٦ : Eliot \*17- \*1. : Eliot Yza : O'Ca: 14 : Orm vv : Auster YTY : O'Sull Y74 : O'Flat r . : Occles 117 : Ethere Y-A: Evelin

770 : Pater 714 : Patin 727 : Barri 71 : Barri 71 : Barin 171 - 104 : Byror 90 : Brow 24 : Brow Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| TIA-YIT : Browning  | براو ننج ؛                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 141 : Prior         | پر ایر                                                    |
| YWN: Bridges        | بردجز                                                     |
| TAY-TAY : Beresford |                                                           |
| N.A : Burnet        | - 37 5,                                                   |
|                     | بر نت                                                     |
| \ \ \ \ : Burney    | یر نی                                                     |
| Yr: : Broke         | بروك                                                      |
| Y·t - Y·Y: Brontë   | برو ىتى (ش)                                               |
| ア・フーヤ・z : Brontë    | بروىتى (١)                                                |
| 1 v w : Butler      | مطالر ( ح )                                               |
| 11. : Butler        | بطار ( القرن ١٧ )                                         |
| YoY-Yo1: Butler     | حللر ( القرن ۱۹ )                                         |
| YEO: Blake          | بلاك (جورح)                                               |
| Yoo: Blackmon       | بلا کور re بلا کور                                        |
| 771 : Belloc        | بر مور<br>ملوك                                            |
| ·                   | _                                                         |
| rre: Blunden        | بلوندن                                                    |
| vor : Blake         | مليك (وليم)                                               |
| ۱۸۰ : Benthan       |                                                           |
| 17 : Bunyan         | ميان                                                      |
| YY7 : Bennett       | ببيت                                                      |
| too: Borrow         | . ـ<br>بورو                                               |
| vra: Bolingb        |                                                           |
| YNA : Beddoes       | 14.                                                       |
| ۱٤٣ : Burke         | مرك                                                       |
| ۱۰۸ : Pepys         | بیسر<br>میرك<br>بیر نز<br>پیل<br>بیر کرستاف aff<br>بیکو گ |
| 101 : Burns         | ى<br>سىئۇ                                                 |
| 1 : Peele           | ىيا.<br>يىل.                                              |
| 14 : Bickerst       | ورن<br>ساک ستاف                                           |
| A & : Peacocl       | بیر تر شدات میا<br>تک او با                               |
| A A Z · FCZICUCI    | بيدو ت                                                    |

```
بكون
       or : Bacon
        v : Beowulf
                     (ت)
                            لشسترتون
     Y17: Chesterton
     Y Y Y : Trollope
                            ترولوب
                            122 : Chesterfield
  r . - r · : Chaucer
                             اشوسر
                              سدال
       ۳۰ : Tindale
YIO-YIY: Tennyson
                             تىسون
       y . : Tourneur
                              تورنر
      YYo: Thompson
                             نومېسون
      تومسون (القرن ۱۸) Thomson (۱۸
      تومسون (القرن ۱۹) Thomson ، ۲۲۰
                     (ث)
                              تآكري
YI . - Y · Y : Thackeray
                      (5)
      YYY: Garnett
      Y. Y: Gaskell
        TY : Jacques st.
                             جاكوبز
      rvy : Jakobs
                                جاون
        ry : Gawin
                                جاي
       111 : Gay
       TTT: Gibson
                              جسون
                               جرای
       YEA : Gray
                               جرين
        . : Greene
       Yos : Gissing
                                جسنج
```

```
1AE-1A.. 10A : Scott
                                سكوب ( والز )
             NTA: Smolett
             1 A . : Smith
                                سمیث ( سیدنی )
سمیث ( آدم)
             1 & £ : Smith
             Ttt: : Synge
             YYY: Sinclair
                                       سنو لف
سور تز
               · · : Cynewulf
              100 . Surters
       147-14. : Swift
              YV1: Swinnerton
       TTO-TTT: Swinburn
          ٤١- ٣٨ : Sidney
                              ( m)
                1: Chapman
                                       شايمان
              11v : Shadwell
                                        منادول
              ۱٤٠ : Sheridan
     ne → vn . £1 : Shakespeare
       7 6 2 - 7 7 9 : Shaw
                                   شو ( برنارد )
               You: Shorthouse
                vs : Shirley
        1 / 7 - 1 70 : Shelley
                                (2)
               YIA:
                               (ف)
               \\A: Farquhar
```

```
11A: Vanbrugh
                                قاميرو
     rre: Freeman
                                مر عان
       ٤٩ : Feltcher
                           ہلىشىر ( _ )
ئوجيىن
       vw: Feltcher
       AA: Vaughan
       va : Ford
                                 فورد
                                فبلدع
\ry-\ra : Fielding
                      (4)
192-194 : Carlyle
                                 كارو
        44 : Carew
                               کامیل
کامبیوں
       \ • \ : Campbell
        £A: Campion
YYY-YYY : Kipling
       YON: Kipling
     ¬-∧: Caedmon
        w. : Cranmer
        • : Crashaw
        ww : Caxton
       YY1 : Clarke
       VA: Clarendon
       Y . . : Kingsley
       Yon : Kinglake
       NA : Cobbett
        voi : Couper
        TYY: Corelli
         ro: Coverdale
        \1 . : Colman
        YIW : Collins
        YM : Collins
```

```
No A - No 1 : Coleridge
      · · · : Cowlev
      119 : Collier
      VA : Congreve
      YVY : Courad
178-177 : Keats
       1. : Kvd
      YVY: Caine
                      (J)
        vo : Latimer
1AY-1A0 : Lamb
        v : Langland
       149 : Landor
                               گەجېت
املىس
        r - : Lydgate
        19: Lovelace
        . Lodge
                                 أودج
       الورتس (د. ه)، Lawrence
       N.A : Locke
       110 : Lee
       YIY: Lytten
   TA-TT: Lyly
                       (1)
        av: Marston
                              مارستون
        aa: Marvell
                               مارفل
                               مارلو
ماسفیلد
75-71.29 : Marlowe
       YTO : Masiield
         va : Massinger
                         ماكولي ( روز )
       Yvy : Macaulay
```

```
129 : Macpherson
                                       واكف سون
          190-192 : Macaulay
                                    ماكه لي (أد، د)
                  *v : Malory
                                         مالوري
                 172 Mandvelle
                                          مامدفيل
                                     مانبل آ مسر )
                 YYT: Meynell
                  1A: Middleton
                                           مدلتون
          1 - 7 -- 1 - 1 : Milton
                                            المون
                  To : More
                                              مور
                                         مور (-<u>)</u> `
                 YTV : Moore
                  YYY': Morris
                                    وريس (ولم)
     Yvo--rva. Yal : Maugham
                                              موم
                                    مو نتاجيو (مسز)
                  VEE: Montagu
                  مويتاجيو ( لادي ) Montague : د يا
           TOY-YEA: Mercdith .
                                           مير بدت
                                  مل ( ستوارث )
                  197 : Mille
                                   (0)
                    · : Nashe
                                              باش
                                            بو رث
                    ra : North
                    • 1 : Norton
                    ra · Nox
                  rra : Noys
                                    (A)
                   ven : Haggard
                                             شا-بار د
                                    هاري ( نوماني )
rot -- yor . YYE - YY: : Hardy
                                             ها، اين
            AN - As . Hazlitt
                     • : Fleywood
                                      هاوود ( - )
                                      مابود ( بُ
                    14 : Heywood
                   هر ترب ( س ) ۹۸ : Herbert
هکدلی ( نوماس ) ۱۹۲ : Huxley
```

| YAN - YYA: Huxley Yoz: White NAA: Hunt NAA: Hobbes OE: Hooker YOA: Hearn NA: Herrick NOA: Himans YYA: Hewlett NZE: Hume                              | .هكسلى ( ألدمس )<br>هوايت<br>هوبز<br>موبر<br>موكر<br>هيرن<br>هيريك<br>هيريك<br>هيراك<br>هيولت | کولو<br>کو ۱<br>کو :<br>کون<br>کیت<br>کید<br>کین |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ,                                                                                                                                                    | هيوم                                                                                          | 'لا تيا                                          |
|                                                                                                                                                      | (و)                                                                                           | ٧,                                               |
|                                                                                                                                                      | (3)                                                                                           |                                                  |
| LE: Warner  11 E: Walpole  10 : Walpole  10 : Walton  10 : Walton  10 : Wilde  10 : Webester  10 - 10 r: Wordsworth  11 : Wood  11 : Wood  11 : Wood | واربر<br>والبول<br>والبول<br>والز<br>والد<br>وستر<br>وردسورث<br>ولز<br>وود ( منزی )           | لا الله الله الله الله الله الله الله ا          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                               | وربدر فی استان می از در از                                | مار<br>مار<br>مار<br>مار<br>ما                   |

## - Y97 -

( ی )

نات ۳٦ : Wyat

۱ : Udali

يودول يون<u>ي</u> ييتس 164 : Young

YTV- YTY : Yeats

## --- أصدرت حديثا

ه رسائل الصاحب بن عباد: نشر وتحقیق الدكتور عبد الوحاب
 عزام مل والدكتور شوق شیب

وثائق أديبة بديعة تفسر حاة النثر العباسي في الفرن الرابع على لسان أهم كتابه نفسيراً دقيقاً ، بم هي وثائق تاريخية خطيرة تكشف عن كنبر من البواحي الساسية والاجتماعية للدولة البويهية ، تضيف إلى كتب التاريخ كنبراً من الحقائق ، وتعدل فيهاكثيراً من الوقائع . وتحمنه ٤٠ فرسا

- الحجالس المستنصرية لداعى الدعاة: نشر وتحقيق الدكنور محدكامل حسين ، أول كتاب ينشر في الشرق لداع فاطمى ، يحوى خسة وثلاثين بحلسا من مجالس الحكمه التأويليه التي كان بلقيها هذا الداعى وهي تبحث في فقه المذهب العاطمي وبها كنير من التأويلات الباطنية . وثمنه ٢٥ قرشا ما العاظ الحتفا بذكر الأثمة الخلفا: نشر وتحقيق الأستاذ جمال الدين الشيال
- الـكساب القديم الوحيد فى تاريخ الدولة الفاطبية ، أول دولة استفلت يمصر استقلالا تاما فى العصر الإسلامى ، تأليف،ؤيد النسب الفاطمى وزعيم مؤرخى مصر الإسلامية تتى الدين المفريزى؛ مع مقدمة إيضاحية ، وتعليقات وافية ، وملاحق مكملة بقلم المؤلف نفسه ومهارس تفصيلية شاملة .

وتُعنه ٤٠ قرشا

• كتاب التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والحوارج:
لملامة الإسلام الجلبل وصحته على المخالفين ، الفاضى أبى بكر الباقلانى :
سمر وتحفين الأستاذي محود محمد الحضيرى ومحمد عبد الهادى ابع ريدة
عمل ذروة عالمة من درى علم السكلام فى رده على حميم المخالفين من أصحاب
المناهب الديمة والفلسفية ، وعربره المقبدة السنية فى السائل المحلمية والدينية
السكبرى ، وعو يصور المشكلات العقلبة والدينية فى القرن الرابع المعجرى
وعمنه مع قرشا







